ملنبخ طربق العلم books4arab.com

# المحفار الرك العافريين

كَنَّ لَيْف: دنيسُ پولم ترجمت: عَلَي شاهين



منسورات دارمکتبه الحیالم

مكتبة طريق العلم

www.books4arab.com



nverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)



المحضارات الأفريقية

تأليف: دنيس پولم ترجمة: عليمشاهين

منشورات دارمکت بترانحسیاة - بیروست ۱۹۷٤



### مدخل الكثاب

من الأحكام القوية التي راجت ، هو أن الافريقيين لم يكن لديهم أي نصيب في التراث الحضاري بشكل عام . ولهذا ستكون افريقيا اذن دون تاريخ .

وبينا نجد انه ولا انسان يستطيع أن ينكر وجود حضارات قديمة في آسيا ترجع الى آلاف السنين ، فإن المغامرين الاسبان les Conquistadores ، بعد ان قضوا على هنود أمريكا ، كانوا مذهولين أمام روعة المعابد والقصور التي خلفها و اولئك المتوحشون » . وكذلك فإن ماضي القيارة السوداء لم يلق أي اهمام إلا منذ سنوات خلت وحتى دراسة الآثار الافريقية لم مكن لها وجود ايضاً .

والواقع فان الهمجية التي 'تلصق بالافريقيين كانت تولد الاحتقار . كما ان الاوربيين استطاعوا الوصول في أواخر القرن التاسع عشر الى منساطق يسكنها جماعات تعيش منذ أجيال في حالة حرب وذعر دائمين .

وانه بانطلاقنا من هذا المشهد الكثيب للمجتمعات الافريقية ، فان علماء الجغرافيا قد ركزوا انتباههم على عزلة هذه القارة وعلى الطابع القاسي الذي يطبع سواحلها ، وعلى مظهرها كقارة تعيش في شبه انعزالية .

٦ - سوف لا يرى القارىء بحثاً مفصلاً عن أفريقيا الشهالية في هذا الكتاب

الخصص للبحث في الحضارات الافريقية الصرفة . أي سود أفريقيا ذلك من الناحية التاريخية والسكان والانواع وطرق الحياة ، وإن ذكر المعرب هنا لا يمثل لنا الا ذكرى عن علاقاتنا مع بقية القارة الافريقية . كما أنه توجيد كتب من سلسلة ( ماذا اعرف ? ) قد عالجت بالتفصيل تاريخ الجزائر ومراكش وتونس بحيث يمكن للقارىء أن يرجع اليها .

فهي مفصولة عن امريكا بالمحيط الاطلنطي وعن آسيا بالمحيط الهندي ورغم امتدادها في البحار الجنوبية فانها لا تتصل بأوراسيا Eurasie الا باطار صحراوي ضيق . وأما البحر الاحمر فهو لا يحاذي الاشطآنا مقفرة .

ويبقى أخيراً ساحل البحر الابيض المتوسط فهو وحده الذي ينفتح على علاقات تجدارية ، ولكن ليس كل الساحل فهناك مثلاً شواطى، (السيرت Syrtes)(١) التي لا تمثل شيئاً بما ذكرناه . وهكذا نجد بأن اطاراً ضيقاً فقط من افريقيا هو الذي كان على اتصال بحضارات البحر الابيض المتوسط .

أما شواطىء القارة الاخرى فقد تميزت دائمًا بوعورتها وصعوبة اجتيازها. فهي تارة قاسية وعرة وتارة مسطحة ومليئة بالبحيرات المستنقعية او مليئة بالحواجز الرملية والصخرية . كل هذا يجعل من شواطىء القارة غير صالحة لوجود ميناء طبيعي فيها .

كا اننا نجد حاجزاً منيعاً يجعل من الصعب جداً الوصول الى هذه الشواطىء المليثة بالمفاجآت والمصاعب . ونضيف الى كل هذا قصر هذه الشواطىء وعدم تجزئتها بشكل طبيعي وفقرها بالرؤوس والخلجان . كا ان بعض المناطق الافريقية تقع على بعد /١٨٠٠/كلم من أقرب نقطة للبحر .

١ - هما خليجان على البحر الابيض المتوسط . السيرت الكبير في الشرق ، والسيرت الصغير في الغرب ويعرف اليوم بخليج غابيز Gabés .

وليست الشواطيء فقط هي التي تمنع اجتياز القارة بل هناك التضاريس ايضاً. وكثيراً ما قورنت هذه القارة بالمذود او الجرن الكبير ، فهي منخفضة في وسطها مرتفعة في سواحلها تماماً على عكس القارتين الآسيوية والاوروبية . أي ان المناطق المنخفضة تشكل وسط أفريقيا بينا تشكل المناطق المرتفعة محيطها .

فجبال الألب التي تنتصب في وسط اوروبا وكذلك هضمة التست التي تحتل وسط آسيا تعطي الأنهار الرائعة التي تجري نحو الشواطىء العديدة ثم تسقى السهول الواسعة في طريقها الى البحر ؟ أما في افريقيا فتندو الجيال الساحلية وكأنها تدفع مياه الأنهار من البحر ، وان مثل هذه الجمال تفرض بطبيعتهـــا المنعطفات الطويلة في داخل القارة على الانهار كنهر النبحر أو الكونغو ، مجبث يصعب وجود مجار قابلة للملاحة . ونرى الشبكة النهرية تصل في بعض الأحمان الى انخفـــاض داخلي وسط القارة وهذه هي حـــال (الشاري ــ لوغنو (١) الذي يصب في مجيرة تشاد . وكذلك نرى الهضبة الافريقية على طول الشاطيء الغربي تتقهقر عندما تقترب من الحيط ثم تبرز من جديد قرب الشاطىء على شكل مرتفعات جبلبة كثيراً ما تصور المكتشفون الذين وصلوا الى منطقة ( سبيرا Sierras ) بأن هذه المرتفعات تشكل امتداداً لمسا يجب أن يكون . أما انهار افريقيا فهي بحكم تضاريسها المقدة لا تكوِّن كغيرها مرات قابلة للاجتباز: فهي انهار قوية ولكنها غير كاملة وتسير في أماكن وعرة وتؤدي الى مناطق لا يمكن اجتيازها: فهناك شلالات النيل وسرعة مجرى نهر الكونغو ومساقط نهر الزامبيز ، وغيرهـــا من الأماكن التي تعيق طريق المسافرين.

الى هذه العوائق الطبيعية التي تفرضها التضاريس ، نضيف صعوبة المناخ

<sup>(</sup>١) الشاري ، هو نهر في افريقيا الاستواثية الفرنسية وكذلك اللوغنو فهو احد روافده .

وخاصة بالنسبة للرجل الاوروبي . فهو مناخ رتيب وغير محتمل . فهنا تبرز قساوة الصحراء ، وهناك تظهر الرطوبة الاستوائية فتشمل مناطق واسعة تذهل الانسان وتجعله خائر القوى .

وان مناخا كهذا فاق حد التصور جعل الرأي يسود فترة من الزمن والقائل بأن وسط القارة الافريقية خال من السكان . ولقد كتب هيرودور يقول : د من العسير أن يتكهن الانسان فيما وراء حدود بلاد (الترانسفوج) Transfuges لان المنطقة صحراوية جافة بسبب حرارتها الهائلة » .

وهكذا يمر زمن طويل وقلت القارة السوداء مغلق مجهول لا يعرف أحد شيئا عنه الا ما تقوله حكايات سكان افريقيا الاصليين الذين كانوا يسكنون المقساطعات البعيدة فيتحدثون عن وجود العالقة والأقزام وعن وجود الرجال القرود والغيلان المفترسة وعن النساء التي تشبه الطيور . ولفترة طويلة كنا نستطيع ان نقرأ على خارطة افريقيا اسماء شعوب تسكنها ، فنها من ليس لهم أنوف او ألسنة ومنهم من أصابعهم مقلوبة ومنهم الأقزام الذين يخافون على أطعمتهم من الرهاء .

نعم فافريقيا هي أم العجائب .

ولقد ُحكم على هـذه القارة ان تعيش منطوية على نفسها لأسباب كثيرة . فهي منعزلة وذات اتصالات محدودة للغاية مع بقية القـارات ، وكذلك وجود الحاجز الطبيعي الذي يحيط بها وأنهارها ذات المجاري الصعبة كل هذا الى جانب مناخها القاسي وحيواناتها المفترسة وحشراتها التي هي أخطر من الوحوش .

وفي القرن الخامس عشر تخرفت الشواطىء الافريقية ، اذ اكتشفها البرتغاليون المبتغاليون صدفة أثناء بحثهم عن طريق الهند وكذلك فقد وصل البرتغاليون الى رأس الرجاء الصالح عام ١٤٨٨ .

ولكن الحواجز الطبيعية القاسية جعلت أربعة قرون من الزمن تمر الى ان استطاع الانسان التوغل في قلب القارة السوداء . ولا ننس الأعمال الجليلة التي قام بهاكل من : مانغو – بارك Mungo – Park ورونيه كاييه René Callié ومن اقتفى آثار هما . وان هذه الأعمال لأكبر دليل على الجهود العظيمة التي بذلت في سبيل هذه الغاية .

ويبدو من الصعوبات التي رافقت عمليات الاكتشاف ان المسافرين الاوربيين قد وصلوا كلهم الى هذه القارة عن طريق ساحلها الغربي الوعر او أنهم جاؤوا من جهة الصحراء وهذه عملية تكاد تكون مستحيلة بالنسبة لمسافر عادي أعزل.

وأخيراً فاننا نضيف الى كل الصعوبات التي ذكرناهـــا الأعمال العدوانية التي كان يقوم بها المسلمون في شمال أفريقيا الذين يصرون على منع « الكافرين » من دخول أراضي السودان .

وفي أوائل القرن التاسع عشر اكتشفت مجاري الأنهار الكبيرة مع منابعها فقط ، ولم يمض وقت طويل حتى اكتشف داخل القبارة التي أصابها الاحتلال ثم التقسيم .

سماء قاتمة ثقيلة تظلل سهولاً كثيرة العشب وأرض حمراء مجدبة الا من بعض الأعشاب وشجيرات الشوك تظللها أشجار (البوباب Baobab) الضخمة ، وهنا وهناك تقوم قرية فقيرة سقوفها من القش وبعض سكانها العراة او الذين يلبسون ثياب مهلهلة ، ونساء ذات نحور مترهلة يطحن الحبوب في أجران حجرية ، وبعض الدجاج والماعز التي تتضور جوعاً والى جانبها عدد من الكلاب الشرسة. هني الصورة الحقيقية لأفريقيا من بلاد السنغال حتى الآبيسيني(١).

أما في الجنوب فهناك الغابة الرهيبة ذات الأشجار الضخمة والتي تلتف حولها

١ ــ مقاطعة في شرق افريقيا عل حدود أثيوبيا .

النباتات فتشكل سقفا منيعاً فوق المستنقعات التي تنتشر تحتها ، بحيث لا يستطيع النور اختراق الأوراق الكثيفة . كل هذا يخلق جواً خانقاً لا يطاق . ومثل هذا المنظر الذي وصفناه يمتد مسافة يحتاج المرء الى قطعها أياماً طويلة في هذا الجو الخانق حتى يصل أخيراً الى شاطىء أحد الأنهار الكبيرة حيث يبقى شاطئه الآخر غير مرئي وعلى شاطىء هذا النهر يشاهد الانسان أفراس البحر التي تطفو على سطح الماء كما يرى بعض الفيلة التي تؤم النهر لتشرب منه او يرى التاسيح النائمة على مساحات صغيرة من الرمل .

لقد كانت أفريقيا ، أرض الصحراء والغابات والحيات ، مسكونة بشعوب يصفونها بأنها غارقة في وحشية غريبة او هي وحوش بشرية ان صح التعبير . ولكن الاتصالات التي قام بها الملاحون الأوروبيون في القرون الوسطى تكشف لنا كما هو الواقع عن وجود ممالك منظمة في القارة الأفريقية ، بيد ان الملاحين الذين ارتادوا القارة بعد أربعة قرون لم يعثروا على تلك المهالك بل وجدوا أطلالا يخيم عليها جو من الرعب . وهذا يؤكد بأن القارة السوداء كانت عرضة لحروب داخلية ومنعزلة عن العالم الخارجي فلا تنشر ظلها الاعلى نفسها لحروب داخلية ومنعزلة عن العالم الخارجي فلا تنشر ظلها الاعلى نفسها

فكيف نفسر يا ترى مثل هذا الانهيار . ??.

الحقيقة أن حظ القارة الافريقية كان سيئاً للغاية ، فقد عرفت نور اكتشافها جماعة من التجار أغوتهم هذه القارة فكان همهم الوحيد استثمار ثرواتها الطبيعية . فالعرب والاوربيون كلاهما على السواء ، لم يأبهوا لحالة السكان المزرية بل اهتموا بالمكأسب التي يمكن الحصول عليها . أما نوع المكاسب فقد برز بسرعة وهذا. أمر يؤسف له . فآسيا وأمريكا كانتا بحاجة الى الرقيق وها هي افريقيا – بسلا الهمجية وشاطىء العبيد ومعها زنجبار (١) – تقدم هذه السلعة .

١ ــ ومعناها بلد العبيد .

ولذلك نرى التجار العرب ومن بعدهم النخاسين الاوروبيين قد استطاعوا تدريجيا ان يهدموا تلك المالك التي حدثنا عنها المكتشفون القدماء. والطريقة التي التي القرى وشراؤهم الرقيق بالآلاف ودفع السكان الأصليين الى غزوات كان هدفها فقط احتلال عدد كبير من الأسرى.

لقد كان الرجل الأسود البربري يعبد الأصنام fétiches, ذات الأشكال المختلفة إلا ان هذه الفكرة الخاطئة قد استطاعت أن تبقى حتى اوائل القرن الحالي حيث اختفت كل الآثار الفنية القديمة ولم يبق الا تقاليد شعوب ترويها الأساطير التي يجهلها الأوربيون. ومنذ عدة سنوات قامت حركة تحمل طابع الكشف وحب الاستطلاع وغايتها اعطاء الأهمية الى تلك الأساطير التي تحكي تاريخ ممالك عظيمة.

كا نذكر هنا بعض الملاحم الكاماة التي استقيت من أفواه (الكريو الكريو) (١٠) والشعراء القدامي الذين لا يزالون يحتفظون بالتقاليد التاريخية القدعة.

وان زمن ما قبل التاريخ la Pré histoire يكشف لنا في افريقيا عن وجود مشاجم معدنية تشهد على وجود انسان قديم جداً في تلك المقاطعات. واخسيراً و يعد زمن طويل ظهرت لنا فنون الآثار القديمة عند السود. وانه بفضل جهود المباحثين فسنعرف في يوم من الايام الى أي حد تكون فيه العزلة الجغرافية الموصوفة مطابقة للحقيقة التاريخية في القارة السوداء.

مده الكلمة تطلق قديماً على الساحر في افريقيا الفربية . والساحر هنا يمكن ان يكون
 ا يبضاً طبيباً او شاعراً او مؤرخاً وله مكانة مرموقة في الجتمع .



### أفريقيا في زمن ما قبل الت اربخ

تدل الأبحاث في زمن ما قبل التاريخ التي شملت كل القــــارة السوداء ، عن وجـــود نفس التتابع المنتظم من الأعمــــال الفنية المحددة في اوروبا من قبــل الاختصاصيين .

وكذلك فان التنقيبات التي حدثت خاصة على سطح الارض قد كشفت هي ايضاً عن وجود مناجم معدنية كثيرة . ومنذ ربع قرن تقريباً بدأت الحفريات في باطن الارض وفي عددة مناطق ، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنها كشف العناصر اللازمة لاستكمال الدراسات حول القارة السوداء . كما ان ماضي هذه القارة يختبىء وراء ثلاث حواجز طبيعية ، التي هي الرمل والاراضي السوداء والاراضي الحمراء . ولقد وجدت في افريقيا كلها وحتى في الجنوب آثار تعود الى العصر الحجري الأول . وكذلك فان المنطقة التي تقع بن اطار الصحراء الجنوبي وحدودالكونغو تضم عدداً من الانكسارات الأرضية العميقة . ومنذ العصر الحجري الأوسط وجدت نفس الآثار الفنية التي وجدت في اوروبا الغربية ، ولكنها تختلف عنها بانعدام التتابع المنتظم فيها . اما آثار العصر الحجري الحديث فتظهر في كل مكان ما عدا افريقيا الجنوبية حيث تكاد تختفي رؤوس الحراب وفن صقل الأدوات . كما ان الاختلاف الذي ذكرناه يعود الى طبيعة المادة نفسها .

فاوروبا مثلاً قد استغلت حجر (السيكاس) بصورة عامة ، ولكن فقدان هـنا النوع من الحجارة في عـدة مناطق افريقية قـد اجبر السكان هناك على نحت حجر الصوان والحجر الرملي وحجر (الشيست) (۱) والشيست القاسي والدوليريت والغرانيت وحجر الاوبسيديان. كما ان درجة الصلابة في الحجر لها أثرها الكبير في عملية النحت. وهكذا فالتعقيد في الصناعات الافريقية الذي بدأ منذ العصر الحجري الاوسط يخرج بين صناعتين بارزتين في أوروبا: وهي صناعة (ستيلباي Stillbay) التي تتمثل في افريقيا الجنوبية والشرقية وتجمع هذه الصناعـة الفنين: الموستيريان والسوليتريان. Moustérienne .

وهكذا فمنذ زمن ما قبل التاريخ نـلاحظ وجود طابع معقد ومتعـدد الاشكال يطبع الحضارات الافريقية كلها ، حيث نرى العناصر المتعـارضة بينها نراها أمكنة اخرى واضحة المعالم .

لقد كانت افريقيا تلك القارة المتطرفة كالمر الذي لا نهاية له Sac على ولطالما وصل اليها رجال وفنيون ومؤسسات اجتاعية بيد انهم لم يستطيعوا الذهاب بعيداً بل بقوا فيها كالمحنطين غير قادرين على شيء . وأفريقيا هذه التي هي معهد للبشرية تقدم اليوم الى الباحثين بجالاً رحباً . واننا نقدر باهتام الفائدة المرجوة على يد التحريات الباطنية التي بدأت منذ زمن ليس ببعيد . ونذكر ايضاً بأن طابع القارة القديم والذي حافظت عليه يظهر لنا في الرسوم والصور التي اكتشفت في الصحراء ، وكذلك في الرسوم الصخرية في افريقيا الجنوبية والتي كثيراً ما قورنت بالرسوم المكتشفة في جنوب غربي اوروبا وترجع الى زمن ما قبل التاريخ .

واذا كان بعض ما انتجه صيادو البوشيان يبدو حديثًا والبعض الآخر يبدو

١ – يمكن قطع هذه الحجارة الى صفائح .

قدياً فربما كان ذلك نتيجة تأثيرات على طبيعة الانتاج نفسه ، وهو ما نجهلا حتى الآن . والى جانب الادوات المختلفة فقد قدمت افريقيا منذ عدة سنوات عدداً لا بأس به من الآثار الانسانية التي عثر عليها في مناطق متفرقة . وان دراسة هذه الآثار تجعلنا نتأكد بأنه فيا سبق العصر الحجري الحديث لم يكن يوجد في أفريقيا هياكل عظمية لرجال سود البشرة . كما انه من المؤكد بأن افريقيا الجنوبية لم تعرف منذ الدور الارضي الرابع الانسان الوسط بين الشمبانزي والانسان العادي .

كا ان ( الافريكانتروب Africanthrope ) الذي و'جد في أفريقيا مجتمعاً مع الحيوانات اللبونة من عصر البليوستين الحديث ، انما يمثل مستودعاً للانسانية بيد انه اقسى وأقل تطوراً من ( الأومو سابيان ) الذي هو وسط بين انسان ( النياندرتال ) و ( السينانتروب ) .

ونجد أيضاً بأن انسان ( رباط ) وانسان ( ديري داوا ) كان انسان روديسيا يجمعون صفات متشابهة لكل المجموعة النياندرتالين وانسان روديسيا يجمعون صفات متشابهة لكل المجموعة النياندرتالين وجد في Néandertaliens . كان انسان ( بوسكوب Boscop ) من العصر الحجري ( الترانسفال ) هو أيضا ( أومو سابيان ( لموسح المعنون ( Cro-magnon ) وبنفس الراقي وقريب بنفس الوقت لانسان ( كرو – ماغنون المحال ) وبنفس الوقت من أجداد قبائل ( البوشيان ) الحاليين . وكذلك انسان ( مشق العربي العربي المدي هو أيضا قريب لانسان ( الكروماغنون ) والذي جاء من أرومة مشتركة رباكان أصلها شواطىء البحر الابيض المتوسط الغربية ؟ هذا الانسان هو على الاغلب جد قبائل ( الغانش Guanches ) الذين يقطنون حزر كناريا .

١ - مدينة في هولندا .

الهيكل قرب مركز (أسيلار Asselar) في منطقة من الصحراء غير مأهولة اليوم . كما وجد مع هذا الهيكل مجموعة من أصداف الحيوانات غير الفقريسة وآثار اسماك كبيرة وتماسيح وحيوانات لبونة، وهذا الهيكل يمثل بعض التقارب لزنوج (غريمالدي gri maldi) ومن المعروف بأن هؤلاء قد تغيرت اشكالهم بتأثير عامل الزمن ولكن بعضا من ملامهم قد بقيت بين سكان البلقان .

أمـــا زنوج غريمالدي فهم اليوم وقبل آلاف من السنين يشكلون الزنوج الحاليين . وان تغيير شكلهم عما كان عليه وهم في نفس المكان الذي يعيشون فيه اليوم يستبعد حدوث هجرات جاءتهم من شرق – جنوبي آسيا .

#### أشتراك كالات الأفريقية

مها كان العصر الذي ظهر فيه السود في افريقيا ثم تكاثروا فيها فانه لا شك قد حدثت بينهم اتصالات مع رجال من اللون الابيض أصلهم من افريقيا الشرقية قد حدثت بينهم اتصالات مع رجال من اللون الابيض أصلهم من افريقيا الشرقية او من الشرق الأدنى والذين هم اجداد البرابرة في نفس الوقت. ويمكننا أن نطلق على اولئك الرجال اسم ( الكاميتو – ساميين على اولئك الرجال اسم ( الكاميتو – سامين من الساميين والفرق بينهم يظهر من الناحية اللغوية أما من الناحية العرفية فهم في الأصل من سكان البحر الأبيض المتوسط. وفي أيامنا هذه فان الجموعة الغربية او الشهالية ( للكاميتو – ساميين ) فانها تضم عدا العرب الذين جاؤوا مع الغروات التاريخية ( مع العلم بأن اكثر عرب افريقيا الشهالية هم في الواقع برابرة اخذوا لغة المحتلين ) ؟ نقول انها تضم عدا هؤلاء سكان ليبيا ايضاً وتونس والجزائر ومراكش ( مع العلم ان سكان البلدين الأخيرين كلهم من البرابرة ) ؟ والجزائر وعدا عما ذكرناه فهي تضم ايضاً سكان صحراء موريتانيا والسودان وهم وعدا عما ذكرناه فهي تضم ايضاً سكان صحراء موريتانيا والسودان وهم قبائل ( المورس ) ( والتواريج ) واخيراً سكان الصحراء الوسطى وهم قبائل ( المورس ) ( والتواريج ) واخيراً سكان الصحراء الوسطى وهم قبائل ( المورس ) ( والتواريج ) واخيراً سكان السحراء الوسطى وهم قبائل ( المورس ) ( والتواريج ) واخيراً سكان المدراء الوسطى وهم قبائل ( الستوبو ) .

ونرى الحاميين الشرقيين اليوم والذين امتزجوا بالساميين والسود يؤلفون الشعب المصري بما فيه من مسلمين ومسيحيين وشعب البيدجا Bedja والنوبيين

والأبيسينيين Abyssins والغالا galla والصوماليين والدانكيل Danakil . كا ان علماء اللغة يميزون في اللغات ( الكاميتو – ساميين ) ثلاث مجموعات فرعية :

1 — السامية ، ٢ — البربرية ، ٣ — الكوشيتيكيه Couchitique ( نسبة الى بلاد الكوش Kush ) وهي كلمة كانت مستعملة في مصر القديمة للدلالة على كل البلاد الواقعة في الجهة العليا من الشلال الثاني . أما الحاميون الشرقيون فقد أثروا بطريقة مباشرة او غير مباشرة تأثيراً عميقاً على جيرانهم السود في افريقيا الشرقية والوسطى والجنوبية .

وكذلك فالبرابرة أنفسهم قد نقلوا بدورهم آثاراً كثيرة من مدنية البحر الأبيض المتوسط الى السود في السودان الغربي وغينيا . والواقع هو ان التاريخ الافريقي في جنوب الصحراء هو تاريخ اندماج تلك الصحراء عبر الأجيال في الحضارة ( الحامية ) . بيد ان التأثير السامي وهو حديث العهد ، نرى آثاره محدودة في افريقيا الشالية .

ففي الأصل كانت الاحتكاكات سهلة بواسطة التجاور بين الشعوب. كما ان علم الجيولوجيا والجغرافيا يؤكدان وجود مجار مائية هامة في مناطق الصحراء والسودان الحالية والتي كانت تنبع من سلسلة جبال الأطلس ومن هضبة ( الأحجار Hoggâr ou Ahaggâr ) في الدور الأرضي الرابع.

كا ان وديان تلك المجاري المائية لا تزال ظاهرة بوضوح رغم ما اصابها من ردم . ومن الخطأ ان نتصور بأن هذه المناطق التي جفت اليوم كانت تستطيع ان تسبب ابادة مجموعة كبيرة من السكان يشهد على وجودها آثار صناعة مزدوجة . فاكتشاف الفؤوس المنحوتة وأحجار الطواحين المستديرة والاجران يثبت وجود المزارعين في الجنوب والذين هم اسلاف السود الحاليين . وكذلك في الشهال فان اكتشاف الأدوات والأسلحة التي تضم انواعاً من السكاكين ورؤوس الحراب والنصال مما يتجاوب مع حاجات الصيادين والمحاربين والرعاة الرحل . وانسا

نظن بأن أصحاب هذه الصناعة كانوا اسلاف البرابرة الحاليين . كما ان الحدود التي تفصل بين مدنية الشال ومدنية الجنوب هي صعبة التوضيح .

ويرى (جسيل Gsell) (١١) بأنه حتى نهاية الامبراطورية الرومانية كانت تعيش جماعات صغيرة موزعة على طول الصحراء ومفصولة عن (البيض) بنهر (عويد جدي Oued dgedi) الذي ينبع من (الاغواط Laghouat) ويغيب في البحيرات المالحة الكبيرة جنوب (بسكارا Biskara). وفي أيامنا هذه نرى بأنسه حتى طرف الصحراء الجنوبي بأن العنصر الأساسي السكان هو من الاصل الأبيض. وكثيراً ما يطلقون على هذه المنطقة (افريقيا البيضاء) وذلك المقابلة مع المنطقة الافريقية التي تشمل جنوب الصحراء والتي تسمى (أفريقيا السوداء). أما الحدود بينها فهي تسير على خط ينطلق من السنغال ويمر بمصب نهر النيجر والتشاد ثم يدور حول الهضبة الاثيوبية من جهة الغرب حتى يصل الى المحيط الهندى.

ان ( الميلانو – أفريقيين ) الذين يقطن معظمهم أفريقيا السوداء يتميزور عبيزة طبيعية ظاهرة ألا وهي لون جلودهم الذي يتغير من الأسمر الفاتح كا هو في بعض سكان أفريقيا الجنوبية الى اللون الأسود الغامق عند قبائل ( الأولوف ouolof )(٢) في السنغال ، وتأتي مقاومة السود للحرارة من وفرة الغدد العرقية التي تفرز كمية من العرق تعادل ضعف ما يفرزه الاوربيون ، كا تأتي المقاومة أيضا من لون جلودهم . وصفة أخرى بارزة عند السود ألا وهي التنظيم الشعري ( نسبة للشعر الذي يغطي الجسم ) ؛ فأجسادهم تقريبا جرداء وشعر رأسهم أجعد وأما وجود اللحية فنادر عندهم . كا ان اكتافهم عريضة وأوراكهم ضيقة أجيث ياخذ نصف حسدهم الأعلى شكل جذع مخروط . وكذلك فلا وجود

<sup>(</sup>۱) مؤرخ فرنسي ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲

على عليهم أيضاً اسم ( الجولوف Jolofs ) وهم سلالة سوداً عنه السنغال في افريقيا الغربية الفرنسية .

لانتفاخ عضلة الساق . كما يملك السود أيضا خصائص تشريحية وفيزيولوجية تختص بهم وحدهم فقط. أما لغات سود أفريقيا فتشمل لغات السودانيين ولغات (النيليين Semi-Bantou) (۱) ولغات ( نصف – البانتو Semi-Bantou ) في الجهة الغربية من الغابة الافريقية ، ولغات البانتو ) والتي يتكلمها سكان المنطقة التي تمتد من خط الاستواء حتى بلاد الكاب .

وفوق تلك الأرض الواسعة التي يعيشون عليهـا والتي تخصهم وحدهم ، نرى ( الميلانو – افريقيين ) ينقسمون الى عدد من السلالات الفرعية التي تحمل اسمـاء جغرافية . وهي السودانية والغينية والكونغولية والنيلية وأفريقيا الجنوبية .

وان مجال كل سلالة فرعية من التي ذكرناها ينحصر الى حد ما في بقعة حضارية خاصة ، تعين حدودها العوامل الجغرافية او المناخية . ونذكر هنائه اذا ما كانت المميزات التاريخية والسلالية واللغوية تطابق ما ذكرناه فان هذه المجموعات لا تبقى مستقلة نمام الاستقلال عن بعضها. فالحدود التي يؤكد وجودها عالم التاريخ البشري لا تطابق أبداً الحدود التي يقول عنها عالم اللغة ، كا أنه لا هذه ولا تلك تطابق أبداً التقسيات السلالية لهذه المجموعات وباختصار فان تلك المجموعات منفصلة ولكنها متازجة الى حد ما .

وان أهم سلالة فرعية هي السودانية أو (سود المروج الخصبة Noire de ). وهي تحتل منطقة السهول الواسعة التي تقع جنوب الصحراء والسنغال حتى مقاطعة الكوردوفان . ولقد قسامت عدة ممالك قوية في هذه المنطقة الشاسعة التي تسهل الاتصالات والمعاملات مع غيرها . وزنوج السودان ذوو قامة طويلة وجسم ممشوق، وجلد شديد السواد مع وجود بروز في الكفين. أما النموذج الصحيح للسودانيين فهم شعب (الأولوف) الذين يقطنون ضواحي (داكار) . كا نجد في الجهة الشرقية قبائل (المالينكي Malinké) (والهاوسا

١ – نسبة الى النيل أي الذين يقطنون حوالي مجرى نهر النيل .

Haoussa ) وقبائل ( السارا Sara ) على شواطىء نهر الشاري ، ويتميزون بقامتهم الطويلة (١٨٠) سنتم وسطيًا وبرؤوسهم المدورة .

أما السلالة الفرعية الغينية Guineénne فقامتهم تميل الى القصر ولكنهم اكثر ضخامة ، وتقطن هذه السلالة خط الغابات الذي بحاذي خليج غينيا حتى الكاميرون . ومما بذكر أن ذبابة تسي – تسي تمنع تربية المواشي عندهم ؟ أما أمطارهم فغزيرة جداً وتشجع على زراعة الحبوب وبعض النباتات الدرنية والايكنام Igname و المانيوك manioc . ورغم كون الغينين أكثر فان عمالكهم أقل شأنا وعظمة من المالك السودانية القديمة .

أما السلالة الفرعية الكونغولية فتنتشر على طول الفابة الاستوائية التي تمت الى الجنوب حتى شاطىء احد روافد الكونغو . وبنية اجسام هؤلاء ضعيف بصورة عامة وكذلك فان بروز الفكين عندهم واضح اكثر بما هو عند غيرهم، واطرافهم قصيرة الا انها مفتولة العضلات . أما وضعهم الاجتماعي فمنقسم على نفسه الى أقصى حدود الانقسام ، غير ان المصادر النباتية مستثمرة للغاية .

ويأتي الآن دور السلالة النياوتية او النيلية ويتميز رجالها بطول قامتهم التي تصل الى ١٧٨ – ١٨٢ سنتم ، وأجسامهم بمشوقة ووجوههم مستقيمة وذوو ملامح أوروبية اكثر منها افريقية سوداء . وتتألف هذه السلالة من جماعة أصيلة صافية من رعاة (الدنكا Dinka والنوير Nuer والشيلوك Shilluk) . وتسكن هذه السلالة منطقة المستنقعات والمروج التي تمتد من الخرطوم في الشيال حتى بحرة فكتوريا في الجنوب .

وأخيراً تأتي السلالة الفرعية لأفريقيا الجنوبية ، وتضم هـذه السود الذين يعيشون في جنوب الكونغو البلجيكي والاطلنطي حتى المحيط الهندي . ويميـل لون جلود هذه السلالة الى قلة السواد وكذلك البنية العامة فهي تزيد على الوسط وبروز الفكين معتدل الملامــــــ العامة رقيقة بعض الشيء . وبما انهــم كانوا

دائماً ضخايا لغزات وحروب كثيرة فهم يعيشون اليوم حياة الرعاة وغالباً ما يشكلون اليد العاملة في الورش الصناعية والمنجمية في أفريقيا الجنوبية. وان قسما من هذه السلالة يشكل جزءاً من سكان مدغشقر السود وينضم الى سلالتهم (الميلانيزيون les Mélanésiens) (۱) وتوجد هناك عناصر من العرق الاصفر استوطنت معهم والتي جاءت من ارخبيل ماليزيا اثناء غزوتين كبيرتين الاولى في القرن الثالث والثانية في القرن الرابع وهذه الاخيرة هي التي اسست ملكة هوفا Hova فوق الحضاب العالية.

اما المنطقة التي تقع في أقصى الشرق من افريقيا وهي هضبة الآبيسين وشبه جزيرة صوماليا وهذه المنطقة مأهولة بالسلالة الايثوبية ذات الجلود القريبة من اللون الاسود الغامق ، اما أجسامهم ففارعة وشعرهم مجعد ووجوههم مستقيمة وهذا ناتج من اختلاط السود بالغزاة البيض الذين اتوا على الغالب من الجزيرة العربية او ان ذلك ناتج عن وجود مجموعة قديمة من السكان تجمع صفات البيض والسود معا ، وهكذا نرى ان النموذج العام للايثوبيين يختلف تماماً عن النموذج والمولدين ) (٢٠) . كما ان الذين يمثلون النموذج الاثيوبي يسكنون اليوم (هضبة الآبيسين) وهم قبائل (الغالم والتيجريان Galla) . و المتبعريان Tigréens ) او بمعنى اكثر دقنة (الأمهارا Amhara والتيجريان Tigréens) .

وفي شمال الآبيسيني نرى السلالة الاثيوبية تشغل وادي النيل مع مجموعـات اخرى يطلق عليهم اسم ( النوبيين Nubiens ) حتى اعالي منطقة الشلال الشاني حيث تنقطع فجــــأة سلالات الزنوج Négroïdes ، وهذه الحــــدود كما يؤكد تاريخ البشرية لم تتغير منذ اربعة آلاف سنة .

وفي الجهة الجنوبية حصلت اختلاطات بين الاثيوبيين والنيليين كونت فيما

١ - نسبة الى ميلانيزيا ، وهي احدى الاقسام الكبيرة التي تؤلف قارة اوقيانوسيا .

٢ – المقصود بهذه الكلمة هو الرجل الذي يولد من والد ابيض وأم سؤداء او المكس .

والاعتقاد السائد اليوم هو ان جماعة (السيول) جاؤوا من الشرق ويمثلون مزيجاً من الأثيوبيين والعرب والزنوح. اما لغتهم فيمكن تصنيفهما الى جانب لغة جماعة (السيرير Sérères) (والأولوف) أي في المجموعة السنغالية.

وفي القديم أشار اليونانيون الى وجود سكان في افريقيا ذوي قامة قصيرة جداً اطلقوا عليهم اسم الأقزام Pygmées . وذكر بأنهم يقطنون مصر العليا . اما هوميروس فقد تحدث في الياذته عن معارك طاحنة تحمل وطأتها الاقزام ضد ( الرهاء les grues ) . الا ان مثل هذه الحكايات كان ينظر اليها حتى القرن الاخسير نظرة الاساطير فقط . الى ان جاء ( شوينفورت اليها حتى القرن الاخسير نظرة الاساطير فقط . الى ان جاء ( شوينفورت الوسطى كا اكد ذلك ( شيلتو ) (٢) وجود م في ( الغابون Gabon ) (٣) عام الوسطى كا اكد ذلك ( شيلتو ) (٢) وجودهم في ( الغابون Gabon ) (٣) عام ١٨٦٣ .

ونحن نعلم اليوم بأن الغابة الاستوائية الواسعة تضم جماعـــات بشرية خاصة بحيث ان قامة رجالها القصيرة وملامح اخرى قصيرة تميزهــــــا عن الزنوج السود

ماعة من سلالة بربرية متزجة بالدم العربي والاسود .

٢ – رحالة وعالم طبيعي الماني ١٨٣٦ – ١٩٢٥ .

٣ - شيلو Chaillu ، مسافر امريكي وصل الى منطقة الغابون ١٨٣٧ – ١٩٠٣.

٤ – أحدى المستعمرات الأربسع الفرنسية التي تعسد من اقدم المستعمرات في افريقيسا
 الاستوائية .

الذين نعرفهم . هؤلاء نفسهم هم اقزام افريقيا الوسطى . ولقد اصبحت صفاتهم معروفة اليوم وأبرز شيء فيهم هو القامة التي تنقص عن /١٥٠/ سنتم ٬ وكذلك لون جلودهم فهو اسمر محمر ، ورغم ان شعر رأسهم قصير وأجعــد الا ان اللحية نامية عندهم كثيراً ، ونرى بقية اجسامهم مغطاة بالشعر بينا نجـــد أجسام السود الآخرين خالية من الشعر . وكذلك رؤوسهم مدورة وأنوفهم عريضة جداً وان الشفة العليا عنـــدهم ترسم فوق خطها الوسطي انحناءة محدبة نموذجيـــــة ، واما تناسب اجسامهم فخاص بهم . فالرأس ضخم والسيقان قصيرة بحيث تجعل اليدين تبدوان أطول مما هما عليه. والفوارق التي تفصل الاقزام عن السود الآخرين من ناحية المظهر تمتد الى الفوارق الفيزيولوجية . اذ ان الفيدد الشحمية عند الاقزام ذات افرازات لها رائحة خاصة كما ان النبض عندهم بطيء وكذلك فالتركيب الدموي يختلف ايضاً . ولكل الاقزام مسكن واحـــد هو الغــــابة الاستوائية التي تمتد من المحيط الاطلنطي الى البحيرات الكبرى بين نقطة خمس درجات عرضًا من الشمال الى الجنوب . وينقسمون الى جماعات صغيرة مبعثرة ، وكلهم يعيشون على الصيد والقطاف ويجهلون الزراعة وتربيسة الماشية وعمسل النسيج والخزف ( الفخاريات ) . كما لا 'يعرف شيء عن أصلهم . ولكن يبـــدو انهم استطاعوا توسيع نفوذهم في الماضي لأن بعض العادات عند بقية السود في مناطق معبنة تشير اليهم رغم عدم وجود احد منهم اليوم وهذا ما يدلنا علىانهم وصلوا الى هذه المقاطعات في الماضي .

واخبراً ، وفي الطرف الجنوبي الغربي من القارة السوداء تعيش حالياً زمرتان من الجنس البشري في طريقها الى الانقراض وهما: (البوشيان أو البوشمان Bochiman ou Buscman ) او رجال المراعي ، والزمرة الثانيسة وهي قبائل (الهوتانتوس) ويمكن اعتبار البوشيان والهوتانتوس سلالة واحدة . وهي سلالة (الكوازان Khoisan) (۱۱) . اما البوشيان فرجال قصار القامة

منغوليا في قارة آسيا ، اما شعرهم اصفر خاص يذكرنا باللون النحاسي لسكان منغوليا في قارة آسيا ، اما شعرهم فمجعد كثيراً ولا يوجد شعر على اجسامهم وبينا نرى ( الهوتانتوس ) يعطون ملامح فيزيائية قريبة لهم الا ان بنيتهم اطول على الغالب بتقعر الخواصر والذي يظهر بوضوح اكثر عند النساء . ولقد تقلصت على الغالب بتقعر الخواصر والذي يظهر بوضوح اكثر عند النساء . ولقد تقلصت هاتان المجموعتان الى عدد قليل من القبائل المنتشرة في صحراء كالاري ، ويعيش البوشيان حياة زرية فيمتهنون الصيد وقطاف الخضار ويتكلمون لغة ذات ( طقطقة cliks ) . اما الهوتانتوس فذوو حضارة أرفع وهم يشتغلون في الرعي ويبدو انهم جاءوا من الشال فدفعوا امامهم البوشيان الى المنساطق الجنوبية التي تقع في جنوبي غربي افريقيا .

السلالات الحالية في القارة الافريقية . منطقة افريقيا الوسطى معتدلة أفريقيا جزّر كناريا ( قبائل الغانش ) البيضاء آلمورس منطقة التواريج صحر اوية التوبو آلسودانيون الغينيون المىلانو ـ الكونغوليون افريقينين النىلىون سكان جنوب افريقيا افريقيا آلكالا والآبيسان السوداء الاثيوبيون النصف حاميون (وهم اثنوبيون مختلطون بالميلانو \_ افريقيين). البول ( وهم أثيوبيون تختلطون بالعرب والميلانو \_ افريقيين ) الاقزام البوشيان الكوازان الْهُوَتَانْتُوس . لغات افريقيا الحالية آفريقيا الشمالية من مصر حتى المغرب . اثيوبياً واريتيريا . آفريقيا الشمالية لغات البرابرة الحامو ـ مصر العليا ( بدجا ) سامىين اريتريا اثيوبياً كينيا ( الصوماليون ) لغات زنوج النبلية النصف – بانتو ( الغابة الغينية ) افريقيا البانتو . من الخط الاستوائي ألى الكاب لغات الكوازان

77

القسم الأول

المسلمات التاريخيذ



#### الفصّلالأوّل

## افريقيا وعالم البحرالأبين للنوسط

تعتبر الحضارة المصرية التي ظهرت منذ خمسة آلاف سنة قبل الميلاد ثمرة المبيئه الطبيعية الافريقية . ولقد ازدادت هذه الحضارة غنى بما جاءها من القارة الآسيوية . ولكن قبل ان يظهر النفوذ الآسيوي فان السكان الأصليين أجداد الفلاحين الحاليين في مصر قد استطاعوا ان يقدموا البرهان على ما أعطوه للانسانية . كما ان مصر ، ذات الأبعاد الشاذة والمحددة بوضوح ، نراها تتسع أحيانا وأحيانا تلتثم وبنفس الوقت تجاور بحرين وتتصل بالقارة الآسيوية الكثيفة السكان ؛ ان مصر هذه لا تدين بمعالم تاريخها وحضارتها البارزة الى طبيعتها التي هي طبيعة الواحات .

فمن المؤكد بأن الصناعة قد ازدهرت فيها وكذلك التجارة ولكنها تجارة والحنها تجارة والخلال الشعب المصري هو بطبيعته استقراري لا يحب الانتقال وكل ما ينمكس فيه هو ملازمته للأرض.

وكذلك فان تنظيمه الاجتماعي يعطي المرأة دوراً كبيراً بيد ان المصري لا

يقبل تعدد الزوجات . كما نرى حكامها او رؤساء المقاطعات (وملوكها المقدسين) يمارسون سلطاتهم كأوصياء على البلاد ويظهرون أنفسهم المسئولين عن ازدهارها. أما الديانة فانها تحتفظ بالطقوس القديمة المحلية . وعندما اتجهت مصر الى ديانة الاله الواحد بقيت هذه الديانة محصورة بين الفلاحين فقط لأنها ديانة تهتم بحياة الانسان اليومية كما تعطيه الأمل في الحياة الأخرى .

لا يوجد شعب أقل ميلا للحروب مثل الشعب المصري ، ففي أربعين قرنا من الزمن لم نر الا تبدلات بسيطة في المراكز السياسية ، وهذه التبدلات كانت نتيجة أحداث خارجية . ومن خلال تلك التبدلات نستطيع النيز العصور الآتية : العصر ( التينيت Thinite ) ، والعصور القديمة والعصور الوسطى وعصر الامبراطوريات الجديدة .

وكما قلنا عن تعلق المصري بالارض فهو يعطي كل انتباهه الى محصولاته. أما المناخ فهو العدو الدائم له. كما ان توزيع المياه وبناء الحواجز لها وحفر الأقنية يدفعه لأن يكون على وفاق مع جيرانه ويخلق بالتالي التزامات متبادلة بينهم ، هذه الالتزامات هي عامل من عوامل توحيد البلاد وهي التي أدت فيا بعد للانتقال من نظام المقاطعات القديمة الى اوتوقر اطية الفراعنة.

كا ان ضرورة الدفاع ضد أي هجوم ، وهذا محتمل دائماً ، فان مقاطعات أعالي النيل أو كا تسمى (قصر مياه مصر ) قد جر"ت الامراء الى انشاء علاقات مع السودان للمحافظة على مناطق نفوذهم . وهكذا فقد نشأت علاقات تجارية جمعت بين مصر والسودان النيلي وكانت هذه العلاقات تعتمد على تجارة الرقيق والعاج والذهب وجلود النمور والصمغ والحيوانات الغريبة . ومنذ ذلك العصر فقد استطاعت هذه القوافل التجارية ان تخلق اتصالات منظمة بين الكوردوفان ودارفور والمناطق المجاورة لبحيرة تشاد .

واننا نذكر بأن الآشوريين والفرس لم يتركو في مصر أثناء مرورهم فيها الا

الخرائب. ولقد كان قبيز Cambyse قاسياً أثناء حكمه ، أما الاسكندر فالعكس تماماً ، فلقد كان سيد آسيا الصفرى وعندما دخل الى مصر استقبل كمحرر لها وليس كفاتح. فقد حمل معه الغنى والسلام ، وكان يشارك في تقديم الضحايا للآلهة ويحترم النظام القائم في البلاد. وكذلك فان البطالمة الذين جاؤوا بعده حماوا لقب الفراعنة وأصلحوا المعابد رغم أنهم يونان ، مع العلم أنهم اتخذوا مدينة الاسكندرية المستعمرة اليونانية كعاصمة لهم ؛ واستطاعوا ان يقربوا الشعب المصري المتدين والمتمسك بتقاليده الى العائلة المالكة التي هي عائلة فرون .

ونذكر هنا أنه خلال الفترة الطويلة التي تم فيها اشتراك مدينتين عظيمتين فقد نشأت حركة جديدة من الافكار والأعمال في صالح الاثنين معاً. فلقد احتك الفكر اليوناني مع فكر آخر متبصر نقاد يختلف عنه تماماً. وهكذا نشأت مدرسة الاسكندرية واتخذت مكاناً مرموقاً في تاريخ الفكر. وهكذا كشفت افريقيا لعالم البحر الأبيض المتوسط عن انتاج فكري جديد وفتحت عينيها على العالم الخارجي ووستعت أفق علم الجغرافيا.

وما تجدر الاشارة اليه هو ان تأثيرات من عالم البحر الأبيض المتوسط قد دخلت الى قلب القارة الافريقية عن طريق مصر وظلت هذه التأثيرات ظاهرة فترة طويلة من الزمن . فملكة اثيوبيا التي تشكل اليوم السودان المصري الانكليزي قد رأت قوتها تزداد في نفس الوقت الذي كانت فيه قوة جارها تتدهور ؟ ولذلك وفي القرن الأول قبل الميلاد نرى ملكتها (كانداس متى الدومان وتستولي على منطقة النوبة . ولكنها لم تلبث حتى اندحرت رغم انتصارها في بادىء الأمر .

١ ــ وهي عائلة البطالمة التي حكمت بعد وفاة الاسكندر ،

٢ – لقب حملته بعض الملكات الآثيوبيات .

وفي نهاية القرن الثالث نرى حدود الرومان تتقهقر حتى تصل الى منطقة الشلال الأول . كما ان المقابر التي اكتشفت حديثاً في أقصى الجنوب على حدود السودان الانكليزي – المصري هي على الأغلب مقابر ملوك ( البليمي Blemyes) أجداد ( البيدجا ) الحاليين ، والذين سيطروا على منطقة النوبة حتى منتصف القرن الرابع .

واخيراً نقول بأنه مع بجيء الوارثين للحضارة (الميروتكير) (١١) التي هي أيضاً متأثرة بحضارة البحر الابيض المتوسط، نقول انه بمجيء هؤلاء نرى العادات والثقاليد الفرعونية تزول من مصر. كما ان الحفريات التي جرت في مقابرهم دلت على وجود طقوس في دفن الموتى قريبة من الطقوس التي كان يمارسها حكام غانا في غرب القيارة الافريقية ، ومن بين الأدوات البرونزية التي اكتشفت حديثا في بلاد (اليوروبا) في نيجريا ، نرى بعض القبعات الملكية التي تذكرنا بتيجان حكام النوبة ، وأخيراً فقد وجد تمثال صغير عمثل (أوزيريس) (٢٠) وهو مصنوع من البرونز ، على بعد المهم كم من جنوب (الكونغولو) في الجهة الجنوبيات

ان ظهور الفينيقيين في غرب البحر الأبيض المتوسط وعلى شواطىء سيسيل وساردينيا وايطاليا واسبانيا ، يعود الى حوالي /١٥٠٠/ سنة قبل الميلاد . كا ان خراب قرطاجة يعود الى /١٤٦/ قبل الميلاد . وهكذا فان شوكة الفينيقيين قد دامت في افريقيا الشالية حوالي خمسة عشر قرناً من الزمن ، وانسا لا نعرف من هذه الفترة الطويلة الا اواخرها وهي فترة الانهيار ، فعندما وصل الفينيقيون الى افريقيا الشالية كان أهلها يعرفون زراعة الشعير والقمح وتربية الأبقار

<sup>(</sup>١) نسبة الى مملكة ( الميروي Meroé ) التي لم تظهر بعد اندحار الملكة كانداس ملكة المملكة الاثموبية .

<sup>(</sup>٢) اله مصري وزوج ايزيس ووالد اوريس .

والأغنام والخيول ، وربما كانوا ايضاً على اتصال مع جيرانهم المصريين . كما كان هناك القبائل الرحل التي تمتهن السلب وتسكن المروج الواسعة الى جانب المزارعين في السهول والجبال التي ترتادها قطعان الماشية بحثاً عن المراعي . وكان التزاحم بين القبائل يؤدي الى الحروب التي كانت تجتاح البلاد كلها . ومنذ القرن الثالث عشر اجتاز قراصنة صور اعمدة هرقل وبنوا مدينة ( غاديز ) او (غاديرا ومعناها السور ) والتي تعرف اليوم باسم ( كاديكس Cadix ) ، وانطلقوا منها الى شمال الاطلنطي للحصول على قصدير ( كاسيتيريد ) وكلي عنبر بحر البلطيق . كما ان ( ليكسوس ) ، المستعمرة الفينيقية على ساحل المحيط الاطلنطي في مراكش هي مشابهة لمدينة ( غاديز ) بالنسبة لجبل طارق وأقدم من مدينة قرطاجة . وكذلك فان مدينة ( اوتيك Utique ) التي تقع عند مصب نهر المجرده ، تسيطر على حوضي البحر الأبيض المتوسط ؛ ولكنها بدأت مصب نهر المجرده ، تسيطر على حوضي البحر الأبيض المتوسط ؛ ولكنها بدأت مضمحل فيا بعمد بينها اخذت قرطاجة تحل علمها وتزدهر . وهي التي انشئت حوالي منه قبل الميلاد على منفذ احدى المقاطعات الخصبة وعند التقاء عدة طرق تجارية ، والتي استطاعت فيا بعد ان توجد عدة مستعمرات لها تمتد من خلجان السيرت حتى بلاد مراكش على المحيط الاطلنطي .

ويذكر هيرودوت بأن حملة قد جهزت حوالي عام /١٠٠/ق. م بقيادة فرعون ( نيشاو ) الثاني ضد الفينيقيين . بينا تلقى هؤلاء الأمر بدورة بجرية حول ليبيا ، منطلقين من البحر الأحمر ، وسيعودون من دورتهم هذه بعد ثلاث سنوات وبعد ان يكونوا قد اجتازوا اعمدة هرقل . وان دورتهم هذه كانت موضع جدال شديد . كما كان يشك بامكانية الفينيقيين للقيام بمثل هذه الرحلة البحرية على طول شواطىء أفريقيا في عصر كان السبأيون Sabéens في عدن يعرفون آنذاك بخبرتهم القوية عدا عن انهم كانوا يرتادون الشاطىء الشرقي حتى بلاد نتاليا .

ونذكر بانازدهار مدينة قرطاجة قد الزمها التخليعن سياستها الشديدة التي

كانت تتبعها . وبما انها كانت مهددة في الحوض الغربي البحر الأبيض المتوسط بمزاحمة اليونانيين لها ، فقد انشأت جيشا قويا وضمت اليه المرتزقة وسكان البلاد الاصليين ، كما استخدمت سياسة التحالف مع الزعماء المجاورين لها . وبدأت بعد ذلك تهتم بالزراعة لتقوية اقتصادها الذي كان يعتمد على التجارة فقط ، فحصلت على مناطق واسعة واوكلت الى مواطنيها الاشراف على استثارها من قبل سكانها الاصليين الذين تحولوا الى رقيق يعملون لحساب الفينيقيين . ولكي تحمي حدودها من البدو الرحل فقد انشأت قرطاجة مراكز محصنة ، ولم يمض وقت طويل حتى امتدت سلطتها الى شواطىء اسبانيا الجنوبية وجزر البليار وسردينيا وسيسيل . كا كانت تملك مستعمرات على ساحل الاطلنطي وان احد أساطيلها كان يصل الى نهر ( دراع Draa ) . هذا ما يقوله البعض ، أما البعض الآخر فيرى بانهم توغلوا في الجنوب الى ابعد من ذلك أيام جولة ( حنون ) (١) البحرية .

واذا كان الجال التجاري الفينيقي قبد شمل البحر الأبيض المتوسط ، فقد أقاموا ايضاً اتصالات مع شعوب ( الغارامانت Eezzan ) الذين هم على الأرجح أجداد ( التواريج ) . كما ان ( الفزان Fezzan ) موطن شعوب الغارامانت كانت تشكل مملكة ذات كيان بارز وان عاصمتها القديمة ( جرما Djerma ) قد حافظت على اسمها حتى اليوم . وانه بفضل خط الواحات الذي يربط ( الفزان ) بالساحل الشالي ، وبفضل مواضع المياه الكثيرة التي توجد باتجاه السودان فقد أصبحت الفزان طريقاً للمواصلات عبر الصحراء ، ومني بأتجاه السودان فقد أصبحت الفزان طريقاً للمواصلات عبر الصحراء ، ومنية خسة قرون قبل الميلاد فقد كان هيرودوت يعرف الطريق التي تصل الساحل بمنطقة الفزان والتي يستغرق قطعها مدة ثلاثين يوماً تقريباً . وفي ايام قرطاجة كانت قوافل ( الغارامانت ) تحمل الى المدن الساحلية على البحر الابيض المتوسط الريش وبيض النعام والرقيق الذين بُجلبوا من افريقيا الوسطى ، ومسحوق الذهب من السودان ، وربما معدن القصدير من هضبة باوتشى في نيجيريا الانكليزية الذهب من السودان ، وربما معدن القصدير من هضبة باوتشى في نيجيريا الانكليزية

<sup>(</sup>١) ملاح قرطاجي في القرن الخامس ق. م. قام بجولة حول افريقيا .

الحالية . كما ان اجتياز الصحراء كان يتم بواسطة الثيران والحيل والحير لان الجمل لم يكن معروفاً بعد . وبمكننا ان نتصور اولئك التجار تماماً مثل من جاء بعدهم في القرون الوسطى ، الذين ما ان يجتازوا الصحراء حتى يحطوا رحالهم في مراكز مؤقتة تقع على طرف الصحراء قرب المقاطعات المجاورة حيث يقدمون الملح والأقشة والنحاس والمصنوعات الزجاجية مقابل الذهب الذي جاؤوا ينشدونه .

ان هذه المبادلات التي دامت زهاء عدة قرون تجعلنا نعتقد بأن القرطاجيين ومن قبلهم المصريين قد ادخلوا الى سود افريقيا بعض معالم الحضارة ، كما انسا لا نشك مطلقاً بأن تلك الطرق التي تبدأ من البحر الأبيض المتوسط وتنتهي في السودان قد كانت موجودة منذ القديم . ومن هذه الطرق نجد الطريق التي تنطلق من ليبيا الى (البوركو Borkou) (۱) وتصل الى بحيرة تشاد مع تحول يؤدي الى نهر النيجر ، أما الطريق الثانية فتبدأ من مصر العليا ثم تعبر الكوردوفان والآوادي ouadai والباجيرمي Baguirmi .

أما ضواحي بحيرة تشاد فقد كانت دائمًا على اتصال بمدينة البحر الأبيض المتوسط بحيث نجد كثيراً من معالمها والتي تمتد حتى تظهر في خليج غينيا .

كا ان الحصان الذي كان قد اختفى من افريقيا الشالية في اوائل الدور الأرضي الرابع quaternaire ، لينتقل الى آسيا الوسطى اثر التبدل الذي طرأ على المناخ . ولكنه عاد فدخل افريقيا عن طريق مصر اثر غزوة (الهيكسوس) (٢) كحيوان يستعمل للجر والركوب ، فهو قد استعمل اولاً للجر ثم بعد ذلك للركوب . أما في أفريقيا فيبدو انه استعمل لجر العربات

<sup>(</sup>١) منطقة من السودان الارسط تقع في غرب نهر النيجر .

<sup>(</sup>٢) هذا ما يقوله العالم الفرنسي ماسبيرو .

الحربية . وهناك رسوم صخرية تعين الطريق التي استطاع المغرب بواسطتها ان ينقل الحصان الى جنوب الصحراء في القرون الاولى التي سبقت الميلاد ، وليس بمستبعد ان يكون قد ُوجد في مناطق الصحراء خيول مشابهة التي نقلها المغرب جاءتها عن طريق مصر والسودان الاوسط .

هناك دلائل واضحة للنفوذ المصري في كل أفريقيا الشرقية وحتى في نيجريا حيث نرى احتفالات التنصيب واحتفالات تجديد بعض الملوك المقدسين تذكرنا تماماً بالطقوس المصرية (سيد Sed).

وكذلك فان فكرة ( الملك المقدس ) تشاهد في عدة ديانات الا انها لا تحمل ذلك الرباط الضيق الذي بواسطته نرى المصريين وسود افريقيا يربطون بين صحة الملك ووفرة الغلال .

اننا نجهل بالضبط في أي زمن عرف السود زراعة القطن وعمل الخيطان ونسج القطن . بيد ان طريقة النسج العامودية يمكن ان يكون أصلها من مصر ، بيد ان المصريين القدماء لم ينسجوا او يصنعوا الخيطان الا من الكتان . وكذلك صناعة القوارب من القصب وصناعة كلاليب harpous عند صيادي ( بودوما وسناعة القوارب من القصب وصناعة كلاليب المسرية القديمة . وأيضاً فان صناعة الأوتار والقيثارة المقوسة والطنبور ذو المقبض الطويل وفخاخ الصيد التي تصنع من الخيزران وتربط بأخشاب كبيرة بحيث لا تتمكن الطريدة من الجري عندما تقع قائمتها في الفخ . . . هذا عدا كثيراً من الشواهد التي تدل على نفوذ شرقي في أفريقيا الوسطى . ويظهر هذا النفوذ جلياً في صناعة البرونز وفي الصناعات الزجاجية التي عمت عدة مناطق ، وفي الدين ايضاً كعبادة ( الاله الصناعات الزجاجية التي عمت عدة مناطق ، وفي الدين ايضاً كعبادة ( الاله الكبش ) (١) ( Belier-dieu ) ، والطقوس في استعمال الفأس المزدوج .

١ – ربما يقصد من كلمة الكبش Belier ، برج الحمل أحد البروج الاثنا عشر التي تشكل مجرى الشمس الظاهر .

وأخيراً فقد ثبت أن السيوف ذات القبضات المتصالبة التي كان يستعملها التواريج والبول هي من أصل بيزنطي وحتى دروة قبائل البورنو والأدماوا . Admawa . ولا نقصد هنا بكلمة نفوذ ، مجرد نفوذ عابر ظهر مرة واحدة ، بل نقصد بهذه الكلمة تلك التيارات من التأثيرات التي لم تنقطع أبداً بحيث أصبح متعذراً معرفة تاريخ دخول كل عنصر من هذه العناصر الحضارية . وان آخر ما وهبته قرطاجة الى القارة السوداء هو اسمها التي تعرف به اليوم . ففي زمن الحروب الفينيقية كان مؤرخو اللاتين يطلقون اسم (آفري Afric) على القرطاجيين وأتباعهم . وفي زمن الامبراطورية الرومانية فان كلمة (أفريكا القرطاجيين وأتباعهم . وفي زمن الامبراطورية الرومانية فان كلمة (أفريكا وذلك لتميزها عن نوميديا الفينيقية بقيت الاسم الرسمي لمقاطعة قرطاجة ، وذلك لتميزها عن نوميديا Ifrikia وموريتانيا . وحتى في أيامنا هذه نرى العرب يطلقون اسم (أفريكها ) على البلاد التي ندعوها (تونس) .

ان الكتاب الذي تحدثوا عن تأثيرات مصرية وفينيقية في أفريقيا الغربية ، قد اعتمدوا على وجود اللآلىء الزجاجية القديمة التي وجدت في داخل شاطىء العاج والشاطىء الذهبي (وداهومي Dahomey)(۱)، وحتى في افريقيا الاستوائية . وفيا نعرفه اليوم فانه من المستحيل ان نعين مصدر وتاريخ هذه اللآلىء التي لم تكتشف كلها في ظروف علية بحتة . ان هذه اللآلىء هي من بلاد البحر الأبيض المتوسط ولكن يبقى علينا ان نعين احد مصادرها المصرية والمورية (والفينيقية والرومانية والعربية (والفينيسة Vénitienne)(۲).

... والواضح ان القرطاجيين لم يتركوا أي دليل يسمح لنا باكتشاف هوية السود الذي كانوا يتصلون بهم. أما العصر الروماني فقد بدأ يتميز بارسال البعثاث العلمية . فبعد الحروب الفينيقية وعصر الاضطرابات الذي تبع تلك الحروب ،

١ - احدى مستعمرات أفريقيا الغربية .

٧ - نسبة الى البندقية او فينيسية في ايطاليا .

نرى أوغست Auguste ، سيد أفريقيا الشمالية يمارس سلطته التي امتدت حتى حدود الصحراء . ولقد تمركز الرومان بقوة في افريقيا الشمالية التي كانت مقسمة الى مقاطعات هي : موريتانيا ، نوميديا ، أفريقيا ، سيراناييك ومصر . وكان لا بد من حماية هذه المقاطعات ضد غزوات قبائل ( الفيتول Vétules ) في الشرق . ولقد اصبحت غزوات تلك القبائل تزداد ضراوة يوماً بعد يوم وذلك بسبب دخول الجل الى القارة الافريقية في بدء التاريخ الميلادي . وحتى البرابرة الذين يتقنون تربية الجال وركوبها قد ضاعفوا تحركاتهم في الصحراء القاحلة . والذي يبدو هو ان الرومان الم يتمكنوا من استخدام الجال ليستثمروا القارة السوداء . واذا كان نيرون قلم أرسل بعض قواده لاكتشاف منابع النيل ، فاننا لا نعرف في الغرب الا بعض البعثات العسكرية والتي كانت عبارة عن هجات لصد الغزاة ولحماية أتباع الامبراطورية الرومانة .

واننا نرى بعد سوتنيوس يولينوس ، وبعد احتلال الفزان Fezzan من قبل ك . بالوس في العام التاسع عشر قبل الميلاد ؛ نقول بأن نرى هناك حملتين رومانيتين فقط ، بحيث لا نعرف عنها الا الشيء القليل . كا ان (سيبتيموس فلاكوس) حوالي عام ٧٠ بعد الميلاد قد استطاع الوصول الى بلاد الاثيوبيين في مدة ثلاثة أشهر دافعاً أمامه قبائل الغارامانت . وفي عسام ٨٦ نرى جوليوس ماتيرنوس يصل منطقة الآجيزمبا (التي تضم بلاد الآيير Air والبورنو) والتي تخص الآثيوبيين والمليئة بحيوان الكركدن .

لم يبد بأن كل هذه البعثات قد وصلت الى نتيجة عملية. والواقع ان الجمهورية الرومانية قد اعوزها اللحاق بالارث القرطاجي التجاري . كما ان التجارة عبر الصحراء لم تترك هكذا دون تشجيع من قبل الرومان أنفسهم . كما ان مدن

ا ـ شعب بربري قديم .

أفريقيا الشمالية لم تنقطع أبداً عن طلب المنتوجات السودانية من تجار القوافل ، وهذه المنتوجات هي الرقيق ، والعاج ، والريش ، وبيض النعام والحيوانات المفترسة لأعمال السيرك cirque ، وأخيراً الذهب ولا شيء غير الذهب .

ونذكر انه بعد دمار قرطاجة فان ليبتس Léptis او طرابلس هي التي حلت علها وتسلمت زمام التجارة الصحراوية عبر منطقة الفز"ان . كا ان قوافل النوميديين Numidiens ، بقيت ترتاد بكثرة مدن البحر الأبيض المتوسط ، حتى شملت كل المستعمرات الفينيقية تقريباً ، وهكذا فقد نشأ مزيج من القرطاجيين وسكان البلاد الأصليين أدى الى خلق شعب جديد حافظ على تقاليد المدنية الفينيقية الراقية حتى بعد خراب الدولة كلها ، وبقي يحمل اللغة والعادات الفنيقية .

ونذكر هنا ان انتشار ديانة الاله الواحد وظهور لغة سامية قد مهدا الطريق في افريقيا الشمالية للدين الاسلامي واللغة العربية . وبالاضافة فان الفينيقيين قد جلبوا الى هذه المناطق طريقة غرس الأشجار كالزيتون والتين والكرمة التي لم تكن معروفة قبل وصولهم البها .

وهناك نفوذ سامي "آخر قد دخل افريقيا قبل الاسلام. ففي القرون الاولى التي سبقت عصر الميلد ، هرب بعض البرابرة اليهود خوفاً من الظلم والاضطهاد ، من افريقيا الشالية ولجأوا الى منطقة واحات ( توات Touat ) . وبما انهم من العمال الفنيين والتجار فقد تمكنوا من ان يلعبوا دوراً هاماً في تجارة الذهب ، حتى ان بعضهم قد وصل إلى السودان . وفي عام ١٤٨٦ صدر أمر من ملك البرتفال يقضي بنقل اليهود الذين تحت حكمه ويرفضون بنفس الوقت تغيير عقيدتهم الدينية الى شاطىء غينيا . وهكذا ابعد آلاف من الاسرائيلين الى المستعمرات البرتغالية في افريقيا حيث استوطنوا هناك وتزوجوا بنساء أهل البلاد .

ولقد نشأت مستعمرة يهودية في جزيرة (سان تومي) وقد امتزج اهلهـــا

بالسكان الاصليين وكانوا اول من بذو بذور شجر الكاكاو الذي يكون اليوم ثروة غنما الافريقية .

وفي القرن الخامس كان الغزو ( الفاندالي Vandale) (١) ضربة لافريقيا الرومانية بحيث ان الاحتلال البيزنطي لم ينقذ شيئًا .

وكذلك مصر نفسها فقد هربت من الغزو الفاندالي حيث اقيم فيها الحكم البيزنطي دون ان يصطدم بالحكم الروماني . بيد ان الحكم كان اسمياً فقط بحيث لم يمنع مصر من ان تكون عرضة للنهب من قبل حكام المناطق فيها وعرضة لحروب دينية أدت الى انقسام الاقباط وكذلك فقد كانت القبائل المحيطة بها تهاجمها بلا انقطاع .

وفي هذه الفترة كان الاحتلال العربي يقترب منها ؟ فسوريا وما بين النهرين وفلسطين قد وقعت كلها في ايدي العرب المسلمين . وكذلك فان مصر ومن ورائها كل افريقيا اللتين كانتا تعانيان فقدان السلطة في الحكم لم تستطيعا الهرب من المصير المحتوم(١) .

<sup>(</sup>١) بعض الشعوب الالمانية القديمة .

<sup>(</sup>١) يقصد بالمصير هنا ، وقوع مصر وافريقيا في يد العرب المسلمين وهو نفس المصير الذي وقعت فيه سوريا وبقية البلاد العربية .

# الفضلالشاين

# الإسسلام في أفريقت ا

لقد دخل الدين الاسلامي بعد انطلاقه من الجزيرة العربية قارة افريقيا عن طريقين . سهول البحر الأبيض المتوسط والشاطىء الشرقى .

## افريقيا الشرقية

لقد عمل العرب على طول الساحل الشرقي تماماً كما عمل غيرهم من سبأيين وأعاجم وهندوكيين الذين جاؤوا قبل العرب واقداموا فترة طويلة في هذه المنطقة . وفي الواقع فان سلطة ملوك العرب لم تمتد الاعلى بعض التجدار الذين من اصل آسيوي والذين يقيمون قريباً منهم كا تمتد ايضاً على بعض السكان الاصليين الذين يسكنون على حدودهم مباشرة . ولقد وجد العرب مصدر ثروتهم الرئيسي في بيع الرقيق وذلك بواسطة بعض زعاء قبائل السود في الداخل والذين كانوا على اتصال بالعرب ، فكان هؤلاء الزعاء يحصلون على الرقيت بواسطة شن الغزوات . ولقد أثرت تجارة العبيد هذه بعض سلاطين قبائل

كيلوا وسوفالا وزنجبار ، كما سببت الدمار في نفس الوقت لاولئك السكان التعساء الذين تحملوا ذلك عدة قرون دون ان يحصلوا على فائدة من تلك العلاقات التي أقامها السود مع الشرق.

ان منطقة الآبيسيني Abyssinie هي عبارة عن مثلث جبلي يشغل الجانب الجنوب الشرقي من مصر ، وتشكل سلسلة من الهضـــاب المجزأة حيث تسير بجاري المياه يسرعة في وديان صنعة تشرف عليها القرى المتدة فوق المناطق الصخرية . وبما انها منعزلة عن مصر بواسطة الصحراء النوبية فانه لا يمكن قطع هذه الكتلة الآبيسينية الا بواسطة موانىء البحر الأحمر . ومن ذلك الممر الوحمد المحفوف بالمخاطر عبرت موجة من المهاجرين العرب متجهة الى الآبيسين نظراً لخصب هذه المنطقة . وباندماج هذه الموجة مع سكان البلاد الاصليين بدا أن القبائل العربية استطاعت ان تكون نواة الشعب الآبيسيني الذي اكتسب الحضارة السامية . فالقبيلة العربية حبشات Habashat قد اعطت اسمها الى البلاد التي تسكنها وهو (حبشة) وهذا ما تشير اليه الشعوب التي تتكلم العربية. وهناك قبيلة اخرى هي ( آغازي Agazi التي تركت لغتها الي جانب اللغة القديمة وهي ( الغيز le ghieze والتي بقيت لغة الطقوس الدينية ولغة الكنيسة فقط . كما ان ذكرى الاتصالات القديمة باليمن قد بقيت ظاهرة في الأساطير القديمة الاثيوبية التي تنظر الى الآبيسيني على انها بلاد ملكة سبأ وترى ايضا بأن العائلة المالكة قد جاءت من ذرية ابن ملكة سبأ بزواجها من سليمان . كما ان سكان الجزيرة العربية كانوا ينظرون دامًا الى سكان الآبيسيني كعبيد سود . ولقد تجمعت شعوب الآبيسيني الحامية الأصل والمطبوعة بطابع الساميان كحول نفسها وشكلت مملكة تعود الى القرن الأول بعد المسلدد ، ألا وهي مملكة آكسوم Axoum والتي تشبه الى حد ما مملكة التيجري Tigré . وفي القرن الرابع بعد الميلاد اعتنق الملك الدين المسيحي الذي انتشر شيئا فشيئا حتى عم جيع انحاء البلاد . وان المسيحية في الآبيسيني التي تؤمن بالطبيعة الواحدة المسيح قد بنيت على اسس مسيحية الاقباط في مصر ، كا اننا لا ننسي وجود

آثار لديانات وثنية ولبعض العنـــاصر اليهودية التي جاءت الى تلك البلاد قبل المسيحية او معها وكانت سبباً في الحماس الذي رافق انتشارها .

أما النفوذ اليهودي الذي ظهر في الحجاز واليمن قبل ظهور الحركة الاسلامية بعدة قرون فهو يبدو لنا واضحاً بوجود الفالاشا Falacha ، في بعض المناطق الوعرة والتي تشكل نواة قديمة للسكان اليهود الذين يحتفظون بالاتجاه الارثوذكسي في الدين اليهودي . وفي القرن السابع نرى بعض القبائل السامية التي دفعتها الحركة الاسلامية بعيداً عن البحر ، تذهب بعيداً الى الجنوب بحيث تبقى (جزيرة كوراكي gourague) أقدم شاهد على وجودهم هناك . ونرى في خلال الفترة التاريخية المظلمة التي توالت بعد ذلك ، ان مملكة أكسوم قد احتلت المضاب العالية في الوسط . وفي القرن الثامن انضمت مقاطعات . (أمهارا وغود يجام وشوا) ما عدا بعض المناطق الصعبة حيث بقي سكان (الآغاو agaou) يحافظون على لغتهم الحامية وعلى ديانتهم الحاصة .

وفي اوائل القرن الرابع عشر دخلت الشعوب الصومالية في الدين الإسلامي، ثم اطلقت نحو هضبة الآبيسين غزوات هدفها الوحيد النهب والتخريب. وقامت حركة اثر ذلك كان لها نتائج هامة، وهي حركة (الغالا galla) وهي تضم شعباً قريباً للصوماليين من الناحية العرفية ؛ ومنذ القرن السادس عشر نرى شعوب (الغالا) تجتاح بموجاتها المتتالية الهضاب العالية وتقتطع بعض المناطق بحيث عزلت السكان الاصليين في بعض الاماكن المتفرقة . ولقد بقي معظم (الغالا) على الدين الوثني ما عدا البعض الذين دخلوا الدين الاسلامي وتعصبوا له وبعضهم الآخر بقي مسيحياً يمجد العذراء والمسيح مع بقية الهتهم .

وفي اواخر القرن الخامس عشر ظهرت اول دفعة من المسافرين البرتغاليين وكان هدفها الأول السيطرة على التجارة مع الشرق والتي كانت بيد الفينيسين ، كا جذبتهم الى هذه البلاد شهرة ( بريت جان )(١) . ولم يلبثوا حتى انضموا مع

<sup>(</sup>١) préte jean ، شخص اسطوري ربما كان ملك التتار او ملك الابيسيني .

ملك اثيوبيا المسيحي . بيد ان المبعوثين اليسوعيين الذين لحقوا بهم قد فشلوا في محاولتهم وابعدوا عن البلاد في القرن السابع عشر . ومنذ ذلك التاريخ نرى الشعب الآبيسيني المجزأ في العمالم الخارجي يعيش منطوياً على نفسه ولا يشغله سوى دينه ومدنيته .

### افريقيا الشمالية

لقد كان الغزو العربي سريعاً ومفاجئاً في المنطقة السهلية التي تمتد من مصر الى المحيط الاطلنطي . فبعد وفاة النبي قامت حركة بين القبائل العربية التي دخلت الاسلام منذ وقت قصير . وتدعي هذه الحركة بأن أبا بكر خليفة الرسول . ولذلك فقد رأى من الاصلح ان يوجه قوة انصاره الى المناطق الضعيفة التي يسيطر عليها الفرس والبيزنطيون . وهكذا انطلقت جحافل الاسلام من الجزيرة فكانت عبارة عن تزاحم خليط من قرصان ونخاسين وغزوات بدوية تهاجم سكان اليلاد .

وفي عام ٦٤٦ سقطت مصر بيد العرب كا سقطت طرابلس أيضاً عام ٦٦٧ الا ان القضاء على الشعوب البربرية كان صعباً للغاية . ومع ذلك فمنذ عام / ٧٠٥ احتل القادمون الجدد من العرب المراكز الرئيسية وهكذا وجدت الامبر اطورية العربية في أفريقيا الشالية نقطة ارتكاز قوية . حق هذه الساعة كان هذا العمل يُعد الهمانة موجهة ضد بيزنطة ولذلك لم يحرك أحد من سكان البلاد ساكنا ضدهم. ولكن ما ان ظهر العرب بعظهر من يريد استغلال البلاد واستثارها لانفسهم حتى ثار البرابرة في عدة مناطق بزعامة رجل يدعى (كوسيلا Koceila) ثم بزعامة امرأة هي (الكاهنة Rahena ملكة جيراوا Djeraoua) في منطقة الاوراس الشرقية. وكان هذا العمل عبارة عن حركة عامة اضطر العرب المحتلون ان يجابهوها بقوة . فجاءت نجدات من الشرق لتحقق انتصاره . وعند ذلك توجه البرابرة لاحتلال اسبانيا وبلاد الغول . ولكن بعد هزيمة بواتيه حصلت

الشقاقات عديدة . فقد غضب المغرب من وطأة الاستمار العربي، كما ان الاندفاع الديني قد خلق بعض البدع والحركات العدائية كحركة الخوارج في مراكم . ولكن منذ نهاية القرن الثامن عمت السيطرة العربية كل أفريقسا الشمالية . وبعد فترة من الفوضى الشديدة نرى ممالك من أقوام البرابرة تتجمع حول تلمسان وسجلمسان في الريف الأفريقي . كما ان احد أحفاد الإمسمام علي صهر الرسول يؤسس في مراكش الدولة الادريسية متخذاً من مدينة فاس عــــاصمة له. وفي القرن العاشر ، أعلن زعماء الشيعة ، وهو مذهب جديد في الاسلام ، عن مجيء المهدي ثم أسسوا الدولة الفاطمية التي كانت تميل الى ابتلاع البرابرة والى ضم مصر وفلسطين وسوريا . ورغم قوة هذه العولة الجديدة فقد استطاع المغرب ان يفلت من حكمها وان يعتمد الادارسة على خلفاء (كوردو)(١١). وحوالي منتصف القرن الحادي عشر أرسل الخليفة الفاطمي قبائل (بنو هلال) وهي قبائل تعتمد على السلب والنهب وتقطن مصر العليا ، الى حــاكم القيروان انتقاماً منه لأنه لأنه يرفض الخضوع له . ولقد دمر الغزو الهلالي كل افريقيــــــا الشمالية واعطى البرابرة مثـــالاً على فوضى الحكم . بيد ان المغرب وحده استطاع ان يتفادى الدمار الشامل بالتجائه الى البرابرة . أمـا دولة الأدارسة التي كانت في الواقع بجزأة بين اسبانا والقاهرة فقد بدأت تفقد شيئًا فشيئًا مقاطعاتها – الا أن بعض القبائل من البرابرة والتي لجأت قديمًا الى الصحراء قد أرادت ان تحمل على عاتقها عبءُ الاسلام وأن تعمل من مراكش مركزاً لانطلاقهـــا . وانه بواسطة هذه القبائل انقذ كيان البرابرة في مراكش وتابعت عملية نشر الاسلام سيرهـــا من جديد . ولقد استطاع هؤلاء البرابرة رعاة الابل في الصحراء ان ينقلوا الدين الاسلامي الى بلاد السنغال ، والى المدن التي توجد في جنوب الصحراء. ومنـــذ عام / ٧٣٤ / وبعد عامين من معركة بواتبه تؤكد المصادر التاريخية العربية عن وجود حملة الى المناطق الجنوبية حيث كانوا يبادلون الأقمشة وملح الشمال مقابل

١ -- مدينة في اسبانيا . وعاصمة الدولة الأموية .

لرقيق والصمغ وخاصة الذهب السوداني . كما ان (عـــانا ) ( وأوداغست ) ﴿ وجِـاو ﴾ كانتِ تستقبل القوافــل التي تتجمع في (سيجيلماس) وتلمسان ( والتبازيث Tiurét ) ويسكره وجرما Djerma ، رعلي كل حال فقد عــاش الدين الاسلامي في السودان جنباً الى جنب مع الديانة المحلمة في جو من التسامح كما يشير البكري EL-Bekii الى ذلك . وفي القرن الخامس عشر قامت حركة دينية عند ( اللمتونا Les Lemtouna ) وهم جماعة بربرية ملثمة تعيش في تاجان والأوراد وتابعون في نفس الوقت الى مملكة غــانا السوداء . ولقد ذهب زعيم اللمتونا الى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج عام ( ١٠٣٣ ) وهناك اطلع على حقيقة دينه التي يجهلها فقرر من هناك اصلاح رعيته . وفي سبيل تحقيق ما قرره فقد جلب الى شعبه خطيباً وواعظــاً من البرابرة يدعى ابن ياسين وافتتح واياه حملة دينية واسعة . ولم يلبث ان انسحب الاثنان في غمرة من اليأس مع بعض اتباعهما الى جزيرة تقع في اسفل بلاد السنغال حيث أسسا مكانا للعبادة مناك ( رباط Ribat ) فعرفوا بعد ذلك بالمرابطين . وعندما كثر عددهم ، خرج المرابطون من جزيرتهم وبدأ جيش المؤمنين بالهجوم دون سابق انذار . فسقطت غانا عام ١٠٧٦ وتمكن المرابطون من نشر الدين الاسلامي بالقوة في جميــم انحاء الصحراء الغربيــة حتى جنوب مراكش. ثم احتاوا بعد ذلك (سنجلمسا Sidjilmessa ) ولكن ابن ياسين استشهد في غمرة الحروب المقدسة فحاء بعده ( ابن تاشفین Ibn Tachifine ) واسس مدینة مراکش وجعلها عاصمة له . وفي عام ( ١٠٨٢ ) كان المرابطون يحتلون كل شمال غربي افريقيا حتى الجزائر ، وكانوا يقيمون المساجد في كل مكان . كما ان فكرة الدفاع عن الاسلام ضد المسيحيين حملت ان تاشفين الى اسبانما . بعد انه توفي وترك وراءه مملكة واسعة تضم من اسبانيا حتى نهر ( الايبر Ebre ) مع اكبر قسم من المغرب. ثم يجيء الشمالية . اما مصر فلا شك انها بقيت مستقلة عن العرب بيد انها كانت مقسمة بالاضطرابات الداخلية من ثورات محلية وانقسامات دينية... النح. ولكن بعد

تُفْسِخُ المملكة الفاطمية أسس صلاح الدين الأبوبي عام ١٤٧١ عائلة حاكمة جديدة بعدهم، الا أن الماليك استطاعوا أن يحلوا مكان عائلة صلاح الدين وأن يستولوا على على الحكم بعد قرن من الزمن . وبما أن مصر تكون الخط الشرقي من القارة الافريقية فقد كان عليها أن تقاوم بكل قواها ضد الاكراد والمغول والأتراكي .

وفي القرن الثالث عشر قامت عائلات بربرية حاكمة وكان مركزها تولس وتلمسان . وكان على مراكش وحدها التي انطلق منها الاحتلال ان تضرم نار الحرب المقدسة في كل لحظة .

ومما يجدر ذكره بأن تعاقب العائلات الحاكمة في افريقيا الشمالية ومشروعات الفتوحات كانت تقوم باسم التشريع الديني والرجوع الى الخط الاسلامي القويم . وكان المرابطون يريدون تطهير عقيدة الذين دخلوا الاسلام من جديد ورفع الشوائب منها وادخال الدين الاسلامي في قلوب الاعداء . وانه في سبيل تغيير التقاليد الفاسدة التي تأثرت بالاندلسيين ولاقامة عقيدة التوحيد المقدسة نرى المهادين تخلوا عا وعدو بالقيام به فتركهم أصحابهم والتابعون لهم فضعفوا ان المهادين تخلوا عما وعدو بالقيام به فتركهم أصحابهم والتابعون لهم فضعفوا وأدى بهم الأمز الى احتلال مراكش من قبل ( الميرينيديين فطردت الميرينيديين ولكن لم يمض وقت طويل حق قامت حركة اسلامية جديدة فطردت الميرينيديين ولكن لم يمض وقت طويل حق قامت حركة اسلامية جديدة فطردت الميرينيديين الاشراف ( العلويون Saadiens ) وجاء بعدهم الاشراف ( العلويون الماسلطة الأشراف ( السعديون هؤلاء الزعماء الدينية المشراف ( العلويون من نقلت من الاحتلال التركي الذي خيم على باقي اجزاء المغرب كلها . والذي نراه هو أن السعديين ومن بعدهم العلويين لم يظهروا أي تقصير في الدور الديني الذي أوكل اليهم بل كانوا بحق أبطال الحرب الدينية .

والحقيقة ان أغلب أسس الوحدة السياسية تكن في السلطة الدينية ؛ لأن الترابط الديني في أفريقيا الشمالية كان يحتل مكان الولاء للحاكم وهو الذي يخلق او يهدم العائلات الحاكمة وحيث لا يمكن لأي تنظيم آخر ان يؤمن لنفسه البقاء الا بذلك الترابط .

لقد قارنوا في الماضي الدولة المراكشية باقطاعية ؛ ولكنها اقطاعية ذات روابط هزيلة اذ ان كل شيء يستمد من شخص الحكم فقط . وفي تاريخ مراكش توالت الانكسارات والانتفاضات والتوسعات ثم الانكماش والتراجع ؛ فلقد ضمت مراكش اسبانيا اليها في فترة منالزمن وكذلك افريقيا وموريتانيا وامتدت حتى وصلت النيجر . وكان الذهب والرقيق يتدفقون على مدينة فاس ثم لا يلبث حتى ينقطع تدفقهم هذا .

نفس العظمة والتوسع اللذين رأيناهما في مراكش نراهما في بعض المالك السودانية ، ولكن مع وجود الفرق بين بقية انحاء المغرب وافريقيا السودانية ؟ فلقد عرفت مراكش مبادىء الوحدة العمية من الناحية البشرية والجغرافية وليس ذلك بسبب الاطار الطبيعي من الجبال بل بسبب صلابة وشجاعة سكانها البرابرة ، وميلهم الشديد للاستقلال وهذا ما تدين له مراكش كونها استطاعت المقاومة والاستمرار ، وعندما طردت مراكش الاسبان والبرتغاليين نشأ الحقد المسيحي كا نشأ مع الاتراك على الساحل الجزائري – التونسي ، وهكذا فقد قطعت جميع الاتصالات واصبح البحر الابيض المتوسط هوة عميقة لا يقدر أحد على احتمازها .

#### السودان

والآن ماذا كان يمثل يا ترى القسم الغربي من القارة السوداء في زمن المهاجرين العرب الاول، بل وماذا كانت عليه حضارة تلك المنطقة في هذا الوقت بالذات.? باستطاعتنا الحصول على بعض المعلومات حول هذه النقطة من الوصف الذي تركه لنا البكري El Bekri لملكة غانا في القرن الحادي عشر.

ان كلمة غانا هي عبارة عن لقب كان يطلق على الحاكم هناك ثم اصبح يطلق على مقره ثم توسع فأصبح يطلق على كل البلاد . أما مكان العاصمة فلم يكن ثابتًا دائمًا ؟ اذ انها تغيرت عبر الاجيال . كما اكتشفت اطلال واسعة في اربعة او خمسة

اماكن بعيدة تقع في الجهة الغربية من اعالي مصب نهر النيجر . ولقد وصف لنا المبكري حيين من البيوت المبنية بالحجارة والخشب ؛ فسالحي الاول ويقطنه المسلمون الذين يتقنون فن التجارة والحي الثاني الذي يقطنه الملك وحاشيته قرب احد الاحراش المقدسة حيث تقام فيه الاحتفالات الديذية .

وكان ولي العهد هو ان اخت الملك . أما هو فكان يتزين بالعقود والأساور وكان الذهب يظهر بكثرة في كل شيء يجيط به ، على اسلحته وخيوله وحتى على كلابه . وعندما يموت الملك يدفن في غرفة تحت الارض مع بعض الخدم والطعام الاحتياطي واسلحته وحتى زينته و يغطى الجيع بكومة من الحجارة . كما ان الملك كان مطاعاً في مملكته التي يخم عليها الهدوء والامان . بينا كان المسلمون يارسون ديانتهم بحرية وكانوا يشغلون مراكز هامة الى جانب الملك ، اما الحي الذي يسكنون فيه فكان يجتوي على اثني عشر مسجداً . ويبدو ان البكري لم يصف لنا فيا وصف الا الصحراء والساحل . اما ما نعرفه عن البلاد التي تقع في الجنوب فيكاد لا يذكر . تلك البلاد التي كانت ممنوعة عن الجلا والجمال بسبب رداءة مناخها ووجود ذبابة تسي – تسي . كما كانت ممنوعة عن الاجانب من وداءة مناخها ووجود ذبابة تسي – تسي . كما كانت ممنوعة عن الاجانب من قبل ملكها الذي كان يخاف من ان تعرف مصادر ثروته الحقيقية . هذه البلاد هي ما تعرف اليوم بمناطق ( البامبوك والبورى ) الغنيتين بالذهب .

لقد تأسست مملكة غانا في القرن الرابع بعد الميلاد من قبل جماعة من البيض على الأغلب ثم جاءت بعدهم عائلة حاكمة من السود في القرن الثامن. ولقد سيطرت هذه الدولة على السودان الغربي بأكمله. ولكنها سقطت بعد قرن من الزمن تحت ضربات المرابطين بعد ان قاومتهم مدة خمس عشرة سنة ١٠٥١ – ١٠٧٦. غير ان الحروب الداخلية اضعفت المرابطين في الجنوب بحيث زالت سلطتهم بينا وصل المرابطون في الشمال الى قمة مجدهم وعظمتهم.

ولقد دخلت بعض القبائل السوداء في الدين الاسلامي هرباً من ظلم المرابطين

فقط ، وهذه القبائل هي التي كانت تجاورهم وتحتك بهم مثل : الستو كولور ، الساراكولي ، الديولا وقسم من قبائل الماندينج . ولقد استطاع الدين الاسلامي بقوة السيف والسياسة معا ان يصل الى صفوف الامراء بينها بقيت الكتل الشعبية محافظة في طقوسها القديمة .

ولقد ادى انتصار المرابطين ثم انخذالهم الى نتائج خطيرة :

فقد جمعت مملكة الساحل القديمة بعض الامارات التي ترتبط بها واستقلت نهائياً . وهناك مملكة سوداء ثانية وصلتنا شهرتها وهي مملكة مالي mali وتسمى ( المملكة المالينكية او الماندنجية ) . وتبقى أصول هذه المملكة مجهولة ولا تدخل في سياق التاريخ الا في اوائل القرن الشالث عشر في أيام سوندياتا وهذا الأمير الذي سمعنا بذكره من الملاحم القديمة استطاع عام ١٢٣٥ ان يملك القوة الكافية ليخرج بلاده من تحت وصاية سومانفورو ملك السوسو . وفي عام ١٩٤٠ استطاع سوندياتا أن يدمر غانا وأن يثبت حكمه عليها . ثم انطلق يضاعف فتوحاته حتى تمكن من ان يبني لحسابه مملكة واسعة الأرجاء . وحتى من جاء بعده فقد توغلوا نحو الشرق فأخضعوا بذلك القسم الأعلى لمصب نهر النيجر .

وها هو ابن بطوطه الذي يصف لنا مملكة مالي التي زارها عام ١٣٥٢ بعد مفي وقت قصير من موت أميرها الشهير (كونغو موسى Kongos moussa). ولقد قام موسى بأداء فريضة الحج عام ١٣٢٤ منع حاشية كبيرة فأدهش العرب بكرمه واحسانه . ثم جلب معه من هناك عدداً من رجال المسلمين المشهورين نذكر من بينهم السهلي E.S. Saheli وهو مهندس معاري وشاعر بنفس الوقت واليه ينسبون خطأ دخال فن البناء الى السودان ، بحيث قام بتجديده لا بادخاله . ولقد اقام ملك مالي الذي كان يحكم من الغابات حتى الصحراء علاقات مع حكام مصر ومراكش . كما استدعى اليه بعض المتعلمين من العرب

وبعض تجار المغرب وهكذا وصلت شهرة مالي ألى أوروبا . وفي القرن الخامس عشر بدأت تدخل مالي في دور الانهيار بسبب ضعف امرائها وظلم حكامهما ؟ فاستولى التواريج على ( تومبوكتو )(١) عام ١٤٣٥ ، وكذلك تخلص شعب ( السونجي )(٢) من سيطرة مالي بعد أن خضعوا لها زمنا طويلا ، وكذلك قبائل الموسي mousi فقد بدأت تشن هجاتها حتى قطعت نهر النيجر . كل هذه المالك هي دول على الأرض وهي تقوم في مناطق مجاورة للسواحل البحرية ومع ذلك فالعالم المتمدن يجهل كل شيء عنها .

اما الآن وفي هذه الحالة فلا نرى مانعاً يمنع العرب اسياد المغرب من ان ينزلوا حتى بلاد السنغال بل وأبعد من ذلك في عصر كانت منازلهم فيه تظهر على الساحل الشرقي الى ابعد من مدينة سوفالا Sofala . وهكذا يمكننا القول بأن القوافل كانت تكفي للتجارة عبر الصحراء . واذا ما نظرنا الى الخارطات الجغرافية التي تمثل أفريقيا قبل القرن الخامس عشر بدت لنا بشكل غير جلي بعض الذكريات عن تاريخ ممالك قديمة كموريتانيا وافريقيا ونوميديا ونازامون وحبيتوليا والغارامنت وطرابلس . أما في داخل القارة فلا نرى أثراً لهذا رغم ما يشتهر به من وجود مخلوفات عجيبة وخيالية .

لقد انتقلت السلطة بعد سقوط مالي الى قبائل السونجي الذين يقيمون في منطقة النيجر الوسطى متخذين من مدينة (جهاو) عاصمة لهم . ولقد كانوا يلكون الى جانب قوتهم العسكرية اسطولاً حربياً صغيراً . ولكن مملكتهم لم تقد بعيداً الى الغرب على عكس مملكة مالي الا ان نفوذهم امتد نحو الجنوب حتى وصل الى ( آغاديز Agadès ) . كا ان اشهر حاكم ظهر بينهم هو آسكيا محمد الذي حكم من ١٤٩٣ – حتى ١٥٩٩ كا أدى فريضة الحج عهام ١٤٩٩ يحيط به موكب عظيم ، كما صرف أثناء زيارته هذه مئة الف قطعة ذهبية للزكاة ولانشاء

<sup>(</sup>١) مدينة في افريقيا الغربية . (٢) قبائل من السودان الفربي .

مراكز الاحسان في المدينة المقدسة . ونذكر بــــأن الخليفة العباسي آنذاك قد عينه لدى عودته الى بلاده كوكيل عام علي كل افريقيا الغربية .

وفي أواخر القرن السادس عشر دخل حاكم جـــاو في نزاع من أجل بعض مناجم الملح في الصحراء مع السلطان السعدي في مراكش وهي حجة أظهرهما السلطأن ، لَأَنَّه كان في الحقيقة يحسده على ثروات السودان التي تحت يده . ولقد أرسل السلطان فرقسة من الاسبان المرتدين بعد ان سلحهم ببنادق البارود ولم يلبث الحاكم الاسود حتى اندحر أمامهم فنهبوا مقاطعاته وانتهى الأمر بسيطرة السلطة المراكشية على مناطق النيجر الوسطى . بيد ان وقوع هذه البلاد في يد جماعة من المرتزقة جعلها تخضع لنوع من الاستغلال البشع وبقيت حالة البلاد كما هي عليه حتى عام ١٦٦٠ حيث انهار كل شيء . وعندها قامت جماعة من قبائل الماندينج التي لم تدخل الاسلام ويطلق عليهم اسم البامارا ويسكنون في منطقة ( سيجو Ségou ) فأعلنوا استقلالهم ولم يمض وقت طويل حتى ظهرت قوتهم في المنطقة السودانية . والحقيقة أن تفوق اليامارا الذي دام حتى منتصف القررب التاسع عشر لا يمكن مقارنته لا من ناحية القوة ولا من ناحية الاتساع مع من سبقه . ولقد تقاسم هذا التفوق البامارا في سيجو والبامـــارا في كارتا Kaarta . بيد ان ذلك لم يمنع قبائل البول Peul في (ماسينا) من تأسيس مملكة مستقلة وان يضموا المها منطقة ( تومبوكتو ) . وعلى العكس فان قبائل البول الوثنية في منطقة ( فويًا تورو ) قد 'قهروا في أواخر القرن الثامن عشر من قبل قبائل (التوكولور) المسلمين والذين أسسوا بعهد ذلك دولة دينية على اساس ملكي انتخابي . ودامت هذه الدولة حتى انضام هذه البلاد الى المستعمرة الفرنسية في السنغال. وفي منطقة ( فوتاديالون ) التي اصبحت بوتقة اسلامية نرى الحاج عمر الذي ظهر فيها عام / ١٨٥٠ / تقريباً وقد انشأ جيشاً قوياً صعد به الى الشمال وفرض سلطته يسرعة على كل المنطقة السودانية وبقي كذلك الى ان استطاعت القوات الفرنسية أن تقهره . وآخر فاتح سوداني نذكره هنا هو (ساموري توري) الذي يعود أصله الى غينيا العليا وهو آخر من اشتهر بصيد الرقيق في تلك المنطقة البائسة . وكانت جيوشه التي تتألف من متطوعين ومن أصحاب البلاد نفسها ، تبيع أسراها او تبادلهم مقابل الحصول على الاسلحة والذخائر في ليون وسييرا وليبريا . وبينا ساموري يندحر أمام القوات الفرنسية من السودان وآعالي غينيا كان ينهب كل البلاد حتى منطقة الفولتا السوداء ، الى ان اسره الفرنسيون عام ١٨٩٨ وبقيت ذكراه ماثلة في المناطق التي اجتاحها .

أما تاريخ السودان الأوسط فلا نعرف الا ما ندر عنه وذلك لقلة المصادر الخطية ولعدم وجود تقاليد واضحة محلية ، كما ان عملية الدخول في الدين الاسلامي والتنقيب في البلاد الواقعة شرقي نهر النيجر يعودان الى زمن قريب وليس ببعيد . كما ان منطقة قبائل الهاوسا Haoussa تحدد ما بين السونجي وغرب البورنو ، وتعمل هذه القبائل في الزراعة والتجارة وهم نشيطون جدا وقد اعتادوا على الأسفار الطويلة حتى أنهم كانوا يصلون الى أفريقيا الشالية . وتحدثنا الرواية بأنه في أوائل القرن الحادي عشر ، يوم كانت تحكم مدينة ( دورا Daura ) العظيمة ملكة جاءت بعد تسعة حكام سبقوها، وتقول الرواية بأن البلاد قد تعرضت الخراب بسبب وحش هائل كان ينع السكان من السعي وراء رزقهم ، حتى جاء احد الرجال البيض مع من جاؤوا من جهة الشرق او الشال وهو ( ابن ملك بغداد ) فتمكن من القضاء على ذلك الوحش وتزوج من الملكة ومنها ( كانو ملك بغداد ) فتمكن من القضاء على ذلك الوحش وتزوج من الملكة الهاوسا: ومنها ( كانو Léon l'africain ) التي تشتهر بنسيجها القطني وبجلودها . . . وكل هذه كانت حتى القرن الخامس عشر تابعة الى الماته الى المناه الماته الماتون المناس عشر تابعة الى وكاتيسنا Katsena . . . وكل هذه كانت حتى القرن الخامس عشر تابعة الى

١ – مدينة في السودان غرب نيجريا .

٧ - احد الجغرافيين العوب ولمد في غرناطة ١٤٨٣ - ٢٥١٠.

(كيبي Kebbi ) التي تقع في الجنوب الغربي لمنطقة (سوكوتو) وحيث ان جميع سكانها يشكلون مزيجاً من السونجي والهاوسا . وفي عام ١٥١٥ نرى (ملك) الكيبي الذي كان متحالفاً مع السونجي يحتل آغاديز ، ثم لم يلبث حتى انفصل عن حليفه . وفي ذلك العصر تماماً توحدت دويلات الهاوسا لتتحرر ثم عاشت بعد ذلك في جو من التنافس فيا بينها ، أما الدين الاسلامي فقد بدأ يتسرب شيث فشيئا بين صفوفهم . حيث نرى الأمراء ومعهم بعض أتباعهم يدخلون الدين فشيئا بين صفوفهم . حيث نرى الأمراء ومعهم بعض أتباعهم يدخلون الدين واحد أبناء شيوخ التوكولور ويدعى (عثان دان فاتيو) من (فوتا تورو) هو المسئول عن دخول هذه البلاد في الدين الاسلامي . وقد استطاع عثان هذا على رأس جيش من المرتزقة ان يهاجم الهاوسا أسياد اجداده ويهاجم رعاة (البول) في (غوبير) . واستطاع اخضاع كل البلاد من النيجر حتى البورنو . وحوالي عام ١٩٠٥ توفي عثان ، بيد ان من جاء بعده لم يكونوا قادرين على تسيير مملكة مترامية الأطراف ولهذا فقد اندحرت أمام القوات الانكليزية عام ١٩٠٤ عندما احتلت هذه القوات سوكوتو .

اما السهول الواقعة في شرق الهاوسا والتي تشكل منخفض بجيرة تشاد فقد كانت مأهولة بسكان من السود الذين امتزجوا بعناصر بربرية وعربية . وكانت تضم هذه المنطقة اقليمين جغرافيين ، الاولى وهي (كانيم) في شرق البحسيزة والثانية (بورنو) في الغرب . بيد اننا بجهل كل شيء عن هذه المنطقة حتى نهاية القرن الحادي عشر ، عندما قام أحد حكام (تيبوا) أو (تيدا) نسبة الى تيبستا ؟ ونشر سلطته على منطقة الكاوار وتيبستا والبورنو . وفي نهايسة القرن الثاني عشر ازيحت العائلة المالكة بواسطة أحد رجال المسلمين من قبائل الكانمبو Kanembou الذي حمل لقب (مايي moi) . ولكن خليفته الذي جاء بعده لم يكن قادراً على الحكم ، ولذلك فقد ثارت عدة شعوب كان يحكمها وبدأ عهد من الاضطرابات الذي امتد زمنا طويلا ؟ ومن الشعوب التي ثارت

نذكر قبيلة (الساو Sao) التي اشتهرت بصناعة الخزف حيث اكتشف مؤخراً من بين آثارهم التي تركوها . وفي عام ١٣٥٣ برى ابن بطوطه الذي عاد من تومبكتو الى توات touat ) يحدثنا عن منطقة البورنو) التي تبعد مسير اربعين يوماً والتي يسكنها جماعة من المسلمين وعلى رأسهم ملك يسمى (ادريس) . ولقد وصلت مملكة البورنو الى اوجها في عهد ادريس الثالث في نهاية القرن السادس عشر ، وكل ذلك بفضل استخدام السلاح الناري الذي كان يجلبه الامير من طرابلس . ولقد امتدت سلطته حتى شملت (كانوا وزندار والآيير) بالاضافة الى كانيم وحتى مجيرة (فيتري Fitri) . كا سيطر على مجموعة البلاد التي يسكنها شعب (التيدا) . واما في الجنوب فقد وصل الى الماندارا (والكوتوكو) والموزكو . واننا لنقرأ في (طارق الفتّاش Tarik el fattach ) ما يلي : وهم والموزكو . والمالم اربع سلاطين ما عدا طبعاً سلطان القسطنطينية العالي ، وهم سلطان بغداد ، وسلطان القاهرة وسلطان بورنو ، وسلطان مالي » .

اما من جاء بعد ادريس الثالث فلم يقدروا على تدبير هذه المملكة الواسعة مما جعل بعض الشعوب تستعيد حرياتها وتعلن استقلالهــــا كما كانت في الماضي والبعض الآخر ينضم تحت سلطة حكام آخرين .

وفي عام ١٨٠٨ نرى (عثان دان فوديو) الذي احتل بلاد الهاوسا يهاجم من جديد البورنو . كما ان احد رؤساء (الكانيم)(١) استطاع على رأس جيش من السود وعرب مقاطعة (شوا Choa)(٢) ان يدحر جيش (التوكولور Toucouleur) وان يحمل معه الى العاصمة المايي احمد Le maï Ahmed الذي هزمه . وبقيت السلطة الفعلية بيد هذا الزعيم المنتصر . وجاء بعده ولده الذي اصبح سلطانا على البورنو عام ١٨٤٦ وهو الذي اسس العائلة الحاكمة الشالئة .

<sup>(</sup>١) بلاء سودانية في افريقيا الاستوائية الفزنسية .

 <sup>(</sup>٧) مقاطعة من بلاد الآبيسيني التي جاء اليها المرب من الجزيرة العربية .

ثم جاء بعده الى الحكم خليفته هاشم Hachem بيد انه لم يلبث حتى اندحر أمام قوة احد المغامرين الذي يدعى رباح عام ١٨٩٣ حيث قتله ؛ ولقد 'قتل رباح ايضاً بعد فترة من الزمن في كوسيري Kousseri عند التقاء نهري الشاري واللوغنو من قبل فرقة عسكرية من الفرنسيين وبعد موت هاشم اعترف الانكليز بابن اخيه سلطاناً على البورنو تحت الحاية الانكليزية .

اما في جنوب (كانيم) فنرى مملكة باجيرمي Baguirmi التي تأسست في القرن السادس عشر ثم دخلت في الدين الاسلامي في القرن السابع عشر . وكل ما فعلته هذه المملكة هو انها مرت من تحت نير البورنو جارتها القوية الى نير (الأوادي Ouadaï) اي انها بقيت تابعة لغيرها طوال حياتها .

كما ان التاريخ بجد ثنا عن ملوك الأوادي المشهورين بقساوتهم وظلمهم . الما البلاد التي عرفت باسم الأوادي فهي تشمل البيرغو Birgou ودار صالح وكانت تسكنها بعض القبائل العربية الصافية وبعض قبائل السود. كما ان دخول الأوادي في الدين الاسلامي يرجع الى القرن السابع عشر ، بفضل احد احفاد الخلفاء العباسيين الذي جاء من مصر الى تلك البلاد . وكما هي حال الأوادي فكذلك هي حال دارفور جارتها الشرقية التي اصبحت تحت سيطرة ( التونجور التونجور الذي الذي ينتمون الى اصل سامي ولكنهم لم يدخلوا الدين الاسلامي. الا ان العائلة المالكة قد اقصيت عن الحكم بواسطة احد رجال المسلمين الذي يدعى ( سولون سليان ) . وفي منتصف القرن التساسع عشر احتلت القوات المصرية كوردوفان التي كانت تابعة لدافور وهي التي ضمت الى السودان المصري عام ١٨٧٤ . اما السودان الشرقي فكان مصريا ولكن اسميا فقط . ففي عام ١٨٧٠ ، زار العالم النمسوي شوينغورث تلك المناطق فوجدها في عام يخيم عليها الدمار على ايدي تجار العبيد ؟ حيث ان كل تاجر كان يحتل اقليما معينا خاصا به ويحميه باقامة مراكز وقائية لرد هجات المعتدين ولاسر كل من يقع في ايديم من انسان وحيوان . حتى ان قوةهؤلاء التجار ازعجت الحكومة يعقع في ايديم من انسان وحيوان . حتى ان قوةهؤلاء التجار ازعجت الحكومة

المصرية . فاستدعت اقوى واحد فيهم وهو زبير باشا حيث قبضت عليه وسجنته . ورأى تجار دارفور بأن مثل هذا الآجراء يشكل انذاراً لهم ليمتنعوا عن تجارتهم . فقامت حركة ثورية في البلاد يقودها ابن زبير باشا الا انه اندحر وتفرق عسكره ، بيد ان ثورته كانت باعثاً لمغامرتين كبيرتين مز بعده . وهما مغامرة رباح والمهدي .

فرباح هذا هو اخو زهير باشا بالرضاعة والمسؤول الاول لديه ولذلك فقد اعتصم في سجن الغزال تم انتقل الى جنوب بحيرة تشاد ، وهناك تصدت له احدى الفرق الفرنسية وقضت عليه . وبهذا العمل تكون قد وضعت حداً للحوادث التي دامت مدة (٢٢) عاماً خيم خلالها الخراب والدمار على جميع انحاء السودان الأوسط.

اما المهدي خليفة رياح فقد كان سوداني الاصل مثل رباح تماماً وكان ينتمي الى عائلة نوبيه واسمه الحقيقي هو محمد احمد . وفي عام ١٨٨١ أعلن محمد احمد نفسه مهدياً بعد ان قضى على حاكم ( فاشودا ) في جبال كوردوفا . وفيا بين عام ١٨٨١ – ١٨٨٤ احتل المهدي بصورة متتالية كلا من كوردوفان ودارفور وبحر الغزال . وفي عام ١٨٨٥ دخل المهدي ام درمان ظافراً ثم احتل الخرطوم بعد ذلك وحكم بالموت على (غوردون باشا )(١) وتوصل المهدي الى السيطرة على ثمانية اعشار البلاد التي تحرفت بعد خمسة اعوام باسم السودان المصري . ولقد مات المهدي بعد وقت قصير وجاء بعده عبدالله الذي يعود اصله الى دارفور . ولقد جهز عبدالله جيشاً من ابناء البلاد وأرسله الى الآبيسيني فاحتل (الكوندار) ونهبها عام ١٨٨٨ . كما نذكر بأنه بعد فترة قصيرة من هدخا التآريخ وصلت حركة الدراويش الى نهايتها ايضاً . وفي عام ١٨٩٨ احتلت القوات الانكلو حركة الدراويش الى نهايتها ايضاً . وفي عام ١٨٩٨ احتلت القوات الانكلو حصرية دونكولا(١٢)

١ – هو شارل جورج انكليزي وكان حاكم السودان .

٧ - مدينة في منطقة اثيربيا وهي عاصمة كوندار .

مارشاند منطقة فاشودا . كما استولى كيتشنر على ام درمان في نفس العـــام . وفي سنة ١٨٩٩ هرب عبدالله الى كوردوفان وهناك هزمه الانكليز ثم قتلوه .

وباختصار فان الاسلام قد وصل الى قلب القارة السوداء عن طريقين؛ الأولى هي الطريق الغربية التي تبدأ من المغرب حتى تصل الى نهر النيجر .

وأما الطريق الثانية فتأتي من مصر بواسطة منطة اعالي النيل ابو بواسطة طرابلس . ومن هذين المنفذين المعروفين رأينا كيف ان مصر وقرطاجة وبيزنطة استطاعت ان تحمل حضارة البحر الابيض المتوسط الى قلب خليج غينيا . ولقد حافظت كل من الموجتين الاسلاميتين على صفاتها الخاصة . فالموجة التي جاءت من الجهة الغربية وحملتها قبائل البول في القرن التاسع عشر الى بلاد الهاوسا وحتى بلاد الآداماوا ؟ هذه الموجة جاءت من اصول بربرية . كما ان الدين الاسلامي الذي كانت تحمله فانه يتبع في اسسه عقيدة المرابطين ، بحيث نرى تغييرات كثيرة قد طرأت عليه : فالحج الى بييت الله اصبح متعياً ومحفوفاً بالخاطر كما ان احترام رجال الدبن قد تضخم حتى اصبح نوعاً من العبادة لهم وللأمكنة التي وطأتها اقدامهم ، وكذلك فان فراءة القرآن قد من العبادة لهم وللأمكنة التي السحرية كما انتشرت عادة حمل التهائم التي تحوي بعض الآيات المكتوبة علىقطع من الجد . ولقد اعجبت التهائم المسلمين وغير المسلمين ولم تلبث حتى اصبحت صناعة الشيخ او المعلم Maalam الذي بحضرها ثم يطهرها ويبيعها اخيراً .

أما الموجة الشرقية فقد كانت تبحث عن خلق اتصال مباشر مسع اليمن عن طريق مصر وطرابلس. ولقد ظهرت بشكل قوي بانضام السنوسيين لها. ورغم انها انطلقت من الحركة الوهابية إلا انها بدأت من طرابلس ووصلت الى (كانم او عام) والأوادي والبوكو حتى اندحر اتباعها امام آغاديز Agadés عام ١٩١٧ من قبل القوات الفرنسية . امسا المسلمون في السودان الغربي الذين لا يعرفون شيئاً عن الحركة الوهابية فقد نسوا الجركة السنوسية . وفي اي مكان

صل البه احدى هاتين الموجتين نراها مشتركتين في الاضطرابات التي تحدث في ذلك المكان ، وان تاريخ السودان الأوسط يشهد على ذلك في البورنو وكانيم والباجيرمي . وفي كل مكان نرى الدخول في الدين الاسلامي يطول ولكنه غير ثابت او مركز ، وكذلك فاللغة لم تلعب آلا دوراً صعمفاً ثما ان التشريع القرآني لم يطبق أبداً على غير المسلمين ؛ وأخيراً فان عمليات اقتناص الرقيق التي امتدت من مجيرة تشاو الى النيل قد دمرت السودان الأوسط . أما الشيء الذي أخذته قبائل البول من العرب (وهذا نادر جداً) وكذلك السودان الغربي ؛ هذا الشيء هو الثيباب العربية . حيث نرى الرداء الواسع والعائم الفاخرة التي تتعارض تماماً مع عري غالبية الفلاحين السود ، كما ان هذه الملابس قد اصبحت تعارض تماماً مع عري غالبية الفلاحين السود ، كما ان هذه الملابس قد الاروبيين لم تكن أفريقيا المسلمة قد اتحدت تماماً بالعالم الاسلامي . واننا نرى في هذه الايام النفوذ الاوروبي الذي رغم سيطرته هناك فقد سهل كثيراً الاتصالات بين افريقيا والشرق . وكذلك فقد أصبح الحج الى مكة المكرمة لا يشكل أي افريقيا والشرق . وكذلك فقد أصبح الحج الى مكة المكرمة لا يشكل أي خطر بعد اليوم ، فالسيارة او الطائرة يقومان اليوم برحلة مجتاج الانسان لكي يقطعها الى عدة اسابيع .

واخيراً فقد ُدعي الاسلام في أفريقيا السوداء الى اقامة علاقات ضيقة مع مصر وتركيا وإلى تطويره في نفس اتجاه هاتين الدولتين من الناحية الاجتاعية والدينية.



# الفصالات الشالث ممالک افریقت السوداد

# ساحل غينيا

اذا ما سرنا على طول المنطقة الساحلية ابتداء من مصب نهر السنفال فاننا نصادف قبائل الأولوف Ouolof التي تقسم الى ثلاث بمالك صغيرة هي أوالو oualo وجولوف djolof وكايور Cayor. وهي بمالك عرفت دامًا بتنظياتها الخاصة . ثم نصادف بعد ذلك بملكة قبائل السيرير Sérères الكبيرة في منطقة (السين Sin) التي عرفت دامًا الزراعة المزدهرة . وبعيداً الى الجنوب نصادف أيضاً في منطقة فوتا fouta الجبلية مزيجاً من قبائل السوسو والبول والتوكولور والساراكوللي والماندينج ، يؤلفون دولة الفولا foula وسكانها عبارة عن رعاة ومزارعين مسلمين يتكلمون لغة البول ، وحكومتهم دينية يمكن مقارنتها بدولة (فوتاتورو) ، حيث تذوق الدراسة والأدب محترم فيها غاية الاحترام .

واخيراً فاننا نصل في طريقنا الى مجموعات قبلية عديدة دخلت بينها عناصر من البول والماندنيج ، فأقصوا هذه المجموعات الى المناطق المستنقعة على الساحل أو الى حوافي الجزر المليئة بالغابات. أما ما نعرفه عن ماضي هذه الجماعات فيكاد لا يذكر ، بل كل ما نعرفه هو أنهم كانوا بالنسبة لجيرانهم الأقوياء مستودعا من الرقيق يباعون الى النخماسين فيأخذونهم عبر الاطلنطي حيث يعملون في المستعمرات الاسبانية القديمة وكذلك البرتغالية والانكليزية والفرنسية.

وعلى عكس ما رأينا ، فان جهورية ليبريا قد أسسها جماعة قديمة من الرقيق المتحررين عام ١٨٤٧ . وقد جاء هؤلاء الرقيق من الولايات المتحدة الامريكية حيث تعلموا من هناك فن البناء والتعمير . أما سكان ليبريا الاصليين من سود و'مو الدين من اصل أمريكي فانهم يشغلون المناطق المجاورة للماصمة مونروفيا ، كا يمارسون اشرافا محدوداً على بعض المناطق التي اعترف بها لهم في معاهدات مع فرنسا وانكلترا . أما جنوب ليبريا فهناك الغابة وما يحيط بها من مناطق تقطنها جماعات من السكان الذين وصل بعضهم الى مراكز سياسية مرموقة ، بينا نرى البعض الآخر وقد بقى في مستوى القرية او المقاطعة .

وهناك ايضا قبائل الباولي Baoule الذين يباغ عددهم (٤٠٠) الف ينتشرون على الحدود الأولية لمنطقة المروج الواسعة التي تقطع كتلة الغابات في شاطيء العاج عند خط الطول في منطقة البواكي Bouaké . وتقول احدى الأساطير بأن هذه القبائل قد أتت من الشرق تحت زعامة ملكة قوية . بينا دخل جيرانهم الشرقيون ( الآغني Agni ) في وسط الغابة . ويتكلم هذان الشعبان ( الآغني والباولي ) لغة مشتركة ، كما ان حضارتهم تتقارب مع حضارة قبائل ( آشانتي Achanti ) في شاطيء الذهب .

ولقد ظهرت مملكة آشانتي مع عاصمتها كوماسي في اوائل القرن الثامن عشر. والذي نلاحظه هو ان ممالك الباولي والآغني والآشانتي تشتهر بصناعاتها الفنيسة الدقيقة ، بحيث نرى المتاحف اليوم تغص بالأمتعة والتماثيل الحشبية الصغيرة التي ترد من تلك البلاد ، وكذلك الاوزان الصغيرة التي تستخدم في وزن مسحوق

والى الشمال نرى بلاد الموستي Mossi وهي عبارة عن مناطق يحيط بها نهر الفولتا الاسود والأبيض وتضم هذه البلاد مملكتين: الاولى وهي مملكة اوغاد وغو Ougadougou والثانية مملكة يتانغا Yatenga ، مجيث يعود زمن تأسيسها الى الى اوائل القرن الحادي عشر . وكل مملكة منها تضم عدة مقاطعات خاصعة لها يديرها اقرباء الملك الذي يترك لهم كل الحرية في الادارة ولا يطلب منهم الا دفع ضريبة سنوية معينة وبعض النجدات العسكرية في المنساسات . وبلاد الموسي بمملكتيها قد حافظت على مؤسساتها وعاداتها حتى جاء الاستمار اليها وسبب محافظتها هذه هو أنها كانت تظهر عداءها الشديد لكل التأثيرات الخارجة وخاصة فها يتعلق بالنفوذ الاسلامي .

ولقد بقي تاريخها غامضاً بعض الشيء ، وبينا نرى مملكة (أوغادوغو) بعيدة عن كل الحوادث التي مرت في السودان الغربي، نرى العكس بالنسبة لمملكة ( ياتنغا ) التي حشرت نفسها في الأحداث التي قررت مصير مملكتي ماندينج والسونجى.

اما مملكة فادا - ن - غورما Fada-N-gourma المجاورة فقد تأسست على نفس الاسس : بحيث كانت مقسمة الى (١٨) ولاية واحدة منها كلها تعود الى الملك مباشرة . ولقد قاومت هذه المملكة زمناً طويلاً .

وفي الاقسام الشمالية والشرقية نشاهد كثيراً من الممرات التي تجتاز افريقيا وتنفذ الى نهر النيجر او رافده ( بينوي Benoué ) حتى تصل الى أقصى خليج غينيا . وان كل ماكان يجلب من الخارج قد جاء عن طريق تلك المناطق حيث تبلغ فيها الحضارة الافريقية ذروتها .

أما بملكة داهومي التي ضمتها فرنسا اليهاعام ١٨٩٤ ، فقد تأسست في او ائل القرن السابع عشر و اتخذت مدينة ( آبومي ) عاصمة لها . ولقد عرف حكام هذه المعلكة كيف يسهرون على مملكتهم ويديرون شئونها . ونرى عادات الدفن عند ملوك داهومي هي نفسها عند جير انهم ملوك بينان Bénin ، كما تذكرنا في نفس الوقت بعادات حكام غانا .

وفيا بين داهومي ومصبات نهر النيجر نرى مقاطعة واسعة ومسطحة تحيطها المستنقعات ويسكنها أربع ملايين من السكان ، تضم قبائل اليوروبا Noupé وخل قسم منها في الدين الاسلامي ، وقبائل البينان ، والنوبي Noupé والايبو 1bo . كما ان بعض هؤلاء السكان يدعون بأن اصلهم شرقي ، كما نجد بعض الآثار الغربية تظهر بشكل واضح ، كما يكن ان تكون هناك عناصر دخلت بواسطة الاسلام .

ويبدو التنظيم في المدن واضحاً وجلياً ، فالحكومة تتبع نظام الطبقيـــة المعقد كما توجد جمعيات بعضها سري وتمارس كلها نشاطاً بارزاً في الحقلين الديني والسياسي .

وفي أوائل القرن الخامس عشر تقريباً نرى قبائل البينان تأسس دولة قوية اشتهرت بفن صناعة البروبز الذي يبدو بأنها قد ورثتها من جيرانها الايفي Ife كا اشتهرت بصناعة العاج ولها في هذا الميدان أعمال رائعة . ولقد انتشرت صناعة البرونز من الداهومي وشاطىء الذهب حتى جنوب الكاميرون وشملت بلاد هاموم Hamoum .

# أفريقيا الكونغولية والجنوبية

تسير الحدود بين أفريفيا السودانية والكونغولية مع خط يمر قريباً من شمال

خط الاستواء ثم يتجه نحو الجنوب حتى يصل الى المحيط الهندي . واكثر أفريقيا الكونغولية مغطى بغابات كثيفة وتسير فيها بجار مائية عديدة صعبة الاجتياز في فصل الامطار . كا تظهر هذه البلاد أقل ملاءمة من المروج السودانية فيا يختص بالرحلات الطويلة والعلاقات التجارية والسياسية . ولقد ظهر منذ بحيء البحارة البرتغاليين الأول في نهاية القرن الخامس عشر ، أن تلك المنطقة كانت تحوي عدة ممالك . كمملكة لوانغو Loango التي تقع بين ( بور جانتيل ) ومصب نهر الكونغو أو ( الزايير Zaïre ) كماكان يطلق عليه سابقا . وتشبه ملكة غانا أو احدى ممالك الموسي Mossi ، أذ تشكل دولة ذات سيادة ودول أخرى تابعة لها يسكنها أجداد قبائل ( الفيوت Fiot ) والبافالي . وفي أواخر الماني كونغو أو الماني كونغو ) كما يظهر لحاكم الكونغو أو الشمال الى أعالي نهر ( الزامبيز ) في الجنوب الشرقي . ولقد بدأت هذه المملكة الشمال الى أعالي نهر ( الزامبيز ) في الجنوب الشرقي . ولقد بدأت هذه المملكة تضعف وتتجزأ ، كما أن ضعف أمرائها قد حث أتباعها من المالك الصغيرة الأخرى على الانفصال عنها وطلب الاستقلال . وما أن جاء القرن التاسع عشر حتى أصبحت مملكة ( الماني كونغو ) لا تضم الا منطقة صغيرة جداً .

وفي الشرق من لوانغو والشال الشرقي من الكونغو كانت توجد هناك مملكة آنسيكا Ansika ، التي تسكنها قبائل ( الباتيكي ) ( والبياكا ) . كما تمتد في جنوب مملكة الكونغو وعلى طول ساحمل المحيط مملكة ( ندوجو Ndogo ) التي يحمل حاكمها لقب ( نجولا Ngola ) ومنه أخذ البرتفاليون اسم ( انفولا Angola ) . واننا لا نملك أية معلومات عن هذه المملكة قبل مجيء الاوروبيين المها .

وعلى كل حال فالتحريات الجديدة عن الناحية البشرية والآثار القديمة تسمح لنا بالاعتقاد بأن داخل أفريقيا من انغولا الى قنال موزامبيك قد عرف حضارة واحدة تقريباً: فالتقاليد الاصلية غير واضحة تماماً ولكنها تفيدنا على الاقل بأنه خارج بمالك لوانغو والكونغو كانت هناك بمالك قوية ولها حكام من أصل واحد.

وعندما اجتاز البرتغاليون رأس الرجاء الصالح سمعوا عن وجود مملكة مونوموتابا Monomotap . التي كانت مسيطرة كما وصلتهم الأخبار عن المنطقة الواقعة بين نهر الزامبير، حتى منطقة الكاب .

إلا ان الواقسع يثبت أن حدود تلك المملكة غير مستقرة حسب العصور والحكام. وبالفعل فقد قام البرتغاليون باتصالات مع المونوموبانا بغية استثمار مناجم الذهب عندهم بيد ان محاولتهم لم تثمر شيئاً. تماماً كما حساول سليمان من قبل استثمار ذهب أوفير Ophir التي توجد في روديسيا كما يقول البعض ، وأوقير هذه ذكرت في الكتاب المقدس.

كما ان الخرائب التي اكتشفت في هذه المنطقة وخاصة في ( زمبابوي ) قد أثارت حب الاستطلاع عند الكثيرين منذ اكتشافها عام ١٨٦٧ . وأهم ما في تلك الآثار المعبد الاهليلجي الذي بنيت جدرانه من الحجارة المحكة ، وحيث يبلغ عرضها ما بين اربعة أو خمسة أمتار ؛ ومن تلك الآثار برج يبلغ ارتفاعه اثني عشر متراً . كما ان الابحاث التي تمت باعتناء قد كشفت عن وجود قطع فخارية وخزفية كالتي توجد اليوم ، ومجموعة من اللآلىء الزجاجية ذات اللور فخارية وخزفية كالتي توجد اليوم ، ومجموعة من اللآلىء الزجاجية ذات اللور الأزرق وبعض قطع من الخزف الصيني . وقد تم بناء هذا المعبد على ايدي السود بين القرن السادس والقرن الحامس عشر في مكان يقع قرب مناجم الذهب التي استثمرت منذ أمد طويل .

كما ان معدن الذهب قد جذب الى الساحل التجار العرب الذين كانوا يقدمون مقابل الذهب أدوات الزينة من فارس والهند وماليزيا. والحقيقة ان وجود الشبه بين الأبنية والأبراج في انغولا وبين أبنية وابراج روديسيا ، يؤكد وجود منطلق ثقافي واحد لمجموعة واحدة تمتد من انغولا الى موزامبيك.

كما ان داخل افريقيا الذي ينضم الى تلك المجموعة الثقافية قد تحمل كثيراً من التأثيرات الخارجية ، وقامت فيه عدة ممالك تضم السكان الاصليين . وقد

ازدهرت تلك المالك فترة طويلة من الزمن . ونذكر من المالك التي تأتي بعد مونوموباتا ، مملكة (الباروستي Barosté ) في منطقة نهر زامبيز الوسطى ، وكذلك مملكة لوندا Lunda ، فوق هضاب كاساي وزامبيز المرتفعة ، ومملكة كانانغا في المنطقة الجبلية عند منبع الكونغو . كما نجد في شمال غربي (تانغانيكا) مملكة الأورو uru او البالوبا ، وهم اقرباء البالوندا Balond والمانياما ورواندا ، ونرى ايضاً في شرقي البحيرة مملكة الأوناموازي مع تابعاتها اورندي ورواندا ، وأخيراً تأتي مملكة الأوغاندا وتابعتها مملكة اليونيورو Unyoro ، في شمال بحيرة فيكتوريا .

ان كل المالك التي ذكرناها تخضع لمبدأ واحد من التنظيم وهو وجود مجلس وزراء يرأسه الملك . كما ان مملكة الكونفو كانت مقسمة الى أربع مقاطعات تقع في أربعة أماكن مرتفعة ويحكها أربع أمراء هم اولاد اخت الملك الذين يحيطون بالحاكم . أما ام الملك واختها فقد كانثا تلعبان دوراً سياسيا هاما . اذ كان لكل واحدة منها عاصمتها وحاشيتها وحكومتها . أما الاميرات من الحاشية الملكية فكن يخترن زوجاً لوقت قصير بجيث يهجرنه عندما لا يعجبهن ، او يقتلنه في بعض الأحيان . أما الملك فكان اسمياً صاحب السلطة العلما .

ولقد عرف قسم من هذه المالك بعض المنازعات في القرن التساسع عشر ؟ وكان سببها التزاحسم بين الكاثوليك والبروتستانت . ونذكر هنا بأن مملكة اوغندا قد كانت ايام حكم نتيسا Niessa الكاثوليكي مسرحاً لحروب دينية دامية ، بحيث امتدت الى ايام حكم خليفته موانغا Muanga ولم تنته الا بعد ان اعتنق موانغا المذهب البروتستاني . ولئن اختلفت الاسباب فالنتائج شبيهة بالتي خلفها الاسلام في افريقيا الشمالية والسودان الاوسط . اي تعددت الاسباب والموت واحد بالنسبة لافريقيا . وانه خلافاً لبعض الدلائل ، فان مقاييس تطور المالك الافريقية التي نجهل تقريباً تاريخها ونشوءها وتوسعها المفاجىء او انهيارها السريع،

هذه المقاييس توجد واضحة في سياق الحوادث التي شهدتها افريقيا في الڤرك. الماضي .

ففي النصف الاول للقرن التاسع عشر تأسست مملكة قوية ثم اخذت تتوسع بتحريض من احد الرجال وبالتجمع الإرادي او القسري للمجموعات الصغيرة التي كانت حتى ذلك الوقت تعيش منعزلة .

وحواليعام ١٧٨٧ ولد طفل في قبائل الزولو واسمه ( شاكا م١٧٨٧ ) . ونظراً لطفولته المعذبة فقد بحث عن ملجأ له عند أحد الزعماء المجاورين، وحدث ان تبناه ذلك الزعم جاعلا منه وريثاً له . وعندما استلم شاكا السلطة خلق بين رعاياه نظاماً عسكرياً مبنياً على اساس التنظم الاجتماعي الذي كان سائداً ، اي بحسب القبيلة وترتيب العمر . ولقد قسم جيشه الى فرق بحسب المناطق وجهزه بتدريب جديد . ثم بدأ يستولي على الشعوب المجاورة له بحيث كان يجبر المغلوبين على دخول جيشه وتعلم لغة الزولو . ونستطيع التقدير بأنه حوالي عام ١٨٢٠ كان تحت امرة شاكا مئة الف محارب . ويحكم على اكثر من نصف ملمون انسان .

ولقد كان اعوانه العسكريون المجربون يحيطون به ، كما انهم هم الذين قادوا المحلات التي تحمل الدمار والموت ضد قبائل التونغا Thonga والمازونا Mashona وبعض قبائل ( النياسا Nyassa ) وفي الجنوب الغربي من افريقيا . ولقد قتل في جميع هذه المحلات اكثر من مليون شخص تقريباً . ولكن الانكليز الذين تمركزوا في الناتال Natal وكذلك قبائل البوير في الترانسفال قد غضبوا كثيراً للاعمال التي قام بها ( الزولو ) ولذلك ارسلوا ضدهم حملات عديدة . وفي عمام ١٨٧٩ اصبح الناتال مهدداً من جديد من قبل ( كيتيوايو Cittiwayo ) زعميم الزولو الجديد ؟ ولقد استطاع اخيراً ان ينتصر على قبائل الزولو ولكن بعد معركة قاسية جداً .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

القبالثاني



# الفصُّلالأوّل

## المجتمعات

ان تعيين الحدود للمناطق الحضارية في أفريقيا بشكل واضع هو عمل صعب لان الحوادث التي جئنا على ذكرها سابقاً ــ لا تجعل هذا الأمر سهلا كها نتصور.

ففقدان الأمن وعمليات النهب والتدمير قد اجبرت بعض المجتمعات الصغيرة على الانطواء والانعزال بعيداً عن كل شيء . كما ان هناك مجتمعات أبيدت عن آخرها وان من بقي من احفادها ذاب في مجتمعات أخرى بحيث استطاعت ان تحتفظ ببعض تراث ماضيها البعيد . كما ان بعض المتخصصين بدراسة تاريخ الجماعات البشرية قد توصلوا الى وجود بعض العناصر الحضارية .

هذا كما ان طريقة الحياة في المجتمع والتكوين الاقتصادي يعودان في جزء كبير منها الى وضع المنطقة من الناحية الجغرافية والى توزيع النباتات والحيوانات الاهلية ، كما ان خارطة المناطق الطبيعية ضرورية بعض الشيء ان لم تكن كافية تماماً لفهم توزيع الجماعات البشرية . ومن الواضح أن البدو الرحل اصحاب الجمال يستطيعون وحدهم المقاومة في جو الصحراء خارج الواحات ، بيد ان الغابة تبقى دائماً محظورة على الماشية التي تسير الحياة المادية كلها وكذلك

الحياة الاجتماعية عند سكان أفريقيا الشرقية .

١ - هناك صحراء كالاهاري Kalahari الـــــي يسكنها البوشيان الذين هم آخر من يمثل اليوم أقدم سلالة من البشر عرفتها أفريقيا. كما ان شروطاً حياتية قاسية قد فرضت هناك على شعب قديم لا يجد مورده الاســـــاسي الا في الجري وراء الطريدة التي يعتبر وجودها نادراً.

٢ - وهناك قبائل ( الهوتانتوس ) التي ربما جاءت من اجتماع قبائل البوشيان مع بعض السود ؟ وهذه القبائل تنتقل من مرعى الى آخر في جميع انحاء الجنوب الغربي من افريقيا . أما متاعهم فسهل ولا يكلفهم كبير عناء ؟ فهناك الثيران التي تستعمل للحمل و'قرب الماء التي تصنع من معدة الحيوان وكذلك الكوخ الذي يبنى من الأغصان والذي لا يكلف نقله صعوبة . أما اعمالهم الفنية التي تتعلق بالصيد وحاجاته فانها تذكرنا باعمال البوشيان .

٣ - هناك بميزات بشرية وسلالية تتوافق بحيث تجعلنا نرى عند قبائل الأقزام الذين يعيشون في الغابة الاستوائية كسلالة مميزة ، حضارة بارزة ، محيث تبقى عملية الصيد وما تحتاجه من اختصاص الرجال وحدهم أما اعمال اللقاط والجمع فهي من اختصاص النساء .

إ - أما أفريقيا الشرقية فهي مركز مهم لكبار مربي الماشية والقطعان ايضاً. كما ان الاهتام بتربية المواشي يسيطر على جميع مرافق الحياة المادية والاجتاعية والدينية. أما الأعمال الزراعية، فهي، ان وجدت، تقوم على اكتاف بعض السكان القدماء الذين جاؤوا الى هذه البلاد ثم تحولوا الى رقيق فيها. وفيا يتعلق باللغات المنتشرة هناكفاننا نراها تخص مجموعتين من السكان: النيانزا وهي مجموعة من السكان الفيليين في شمال مجيرة فيكتوريا، والبانتو وهي المجموعة الثانية في الجنوب.

ه – أما في المناطق الافريقية التي تمتد في جنوب نهر زامبيز فان تربية الماشية

تزداد شیئًا فشیئًا اکثر من الزراعة وحیث النساء یلعبن دوراً کبیراً، بینا نری الرجال يذهبون للعمل في المناجم والمراكز الصناعية الـتى تقع خارج حدودهم بينا نرى السكان الاصليين منعزلين عن كل ذلك . أما الزراعة فمارسونها بواسطة المجرفة La houe ، وإن أهم المحاصيل الزراعية هي الذرة البيضاء والذرة الصفراء والقرع .

٦ - إن السود الذين يسكنون الغابــة الاستوائية هم ايضاً من المزارعين ولكنهم لا يعرفون جمع محاصيلهم في اوقات محددة بسبب المناخ عندهم. وكذلك فهم يلجأون الى قلع بعض ادران النباتات من الأرض وقت الحاجـة ، وهكذا فان الأرض هي مستودع لهم يخرجون من باطنها غذاءهم متى شاؤوا ذلك . أما الماشية فغير موجودة لأن ذبابة تسي – تسي تمنع وجودها هناك ؟ واما منازلهم فهي مصنوعة من قشور النباتات وكذلك ثيابهم فقد كانت تصنع قديماً من تلك القشور . هذا وإن مصادر الثروة عندهم في الغابة مستثمرة إلى آخر حد بيد ان تزايد النباتات الكثير قد يكون في بعض الأحيان عاملًا من عوامل الاختناق.

٧ — تضم منطقة أفريقيا الغربية الواسعة سكاناً من غابة غينيا وهم جماعــة محافظة وتؤمن بقوانينها الخاصة . كما تضم تلك المنطقة قبائل سودانية مسلحة ، بالاضافة الى بعض السود الذين يعيشون شبه عراة ولهم تنظيمهم السياسي الذي لا يتعدى حدود النظرة العائلية . كما تضم ايضًا احفاد زعماء السودان البارزين وبعض المالك الغينية Cuinéenne . والذي يطبع كل الجاعات التي ذكرناها هو الارتباط بالارض التي تقدم لهم الخيرات ويحمل هذا الارتباط طابعاً دينياً ، كما نجد ايضاً عبادة الاجداد في جميع انحاء هذه المنطقة . وهكذا فالارتباط الديني بالأرض وعبادة الأجداد يطبعان هذه البلاد بطابع حضاري واحد .

٨ – هناك الصحراء ايضاً موطن مربي الجمـــال ، حيث الشروط الطبيعية تفرض عَليهم نوعاً واحداً من الحياة . كما انه من الناحية البشرية أو اللغـوية أو السلالية لا نستطيع ان نميز بين قبائل التواريج وبين قبائل ( التيدا ) في تيبستي Tibesti ، ولا بين قبائل ( المورس ) في التاجانت وبين عرب الواحات .

٩ - ويبقى السودان الشرقي الذي دخلته مدنيات سامية واسلامية والذي يسكنه اليوم رعاة يملكون الثيران والاغنام والماعز والخيول وكذلك الجمل في بعض الأحيان . كما ان قبائل ( الكبابيش Kababish ) تمثل مرحلة انتقالية بين مدنية الصحراء الحقيقية وبين مدنية مربي المواشي النيليين Nilotiques .

10 – واخيراً تأتي افريقيا الشهالية الــتي يسكنها بعض الحاميين Kamites وكذلك الليبون او البرابرة .

ولقد دخلت تلك البلاد مدنيات فينيقية ومصرية ويونانية ورومانية وعربية وانتشرت فيها بصورة متتابعة أو مزدوجة في بعض الاحيان. ولقد رأينا كيف أن عدة عناصر حضارية في أفريقيا الشمالية استطاعت أن تتوغل في أفريقيا عبر الصحراء إلى السودان وإلى داخل خليج غينيا.

#### 1 - البوشيات Les Bochimans

اذا كان البوشيان لا يمثلون السكان الاصليين فهم على الاقـــل اقدم جماعة ظهرت في افريقيا الجنوبية ، فمنذ عدة قرون خلت كانوا يشغلون المنطقـــة التي تقع جنوب نهر الزامبيز ، ولكن احفادهم الذين جاؤوا بعدهم قـــد تراجعوا وأصبحوا اليوم يتنقلون في صحراء كالاهاري فقط ، حيث لا يوجد هناك سهل خصب ولا مروج تجذب اليها المزارعين .

وان هذا الشعب الذي لوحق في كل مكان قد رأى الطريدة تختفي من حوله 'نجيث قضت عليها الاسلحة النارية بعد ان كانت تشكل غذاءه الاساسي . ولا يزيد عدد البوشيان على ( ٧٥٠٠ ) فرد وان اكثرهم قد لجأ الى السهول المستنقعية

المليئة بالبحيرات المائية في الجنوب الغربي من افريقيا ومن انغولا. أما البعض الآخر فقد دخل بلاد انغولا من الجنوب. ورغم تأثير جيرانهم من قبائل الهوتانتوس وبعض السود، فلا يزال هناك بعض آثار من مدنية البوشيات الصحيحة، تلك المدنية التي تتميز برسومها المنقوشة على جو انب الملاجىء الصخربة بواسطة فحم الحشب أو التراب الأحمر (المغره) أو دهن الحيوان الممزوج بالماء، وتصور هذه الرسوم بعض مشاهد الصيد وبعض مشاهد الرقص التي ترمي الى سحر الطريدة بحيث نرى بعض الراقصين يقلدون حركاتها. كما نرى في بعض الأحيان لوحات تمثل القتال بين البوشيان والسود، وكذلك تؤكد بعض الرسوم القديمة وجود الحيوانات مثل الحمار الوحشي والجاموس والفيل والوعل وكلواحد من هؤلاء له منطقة خاصة وموسم خاص لصيده.

هذا وان ملاحقة الطريدة والبحث عن مواضع المياه المنادرة يقضيان بوجود حياة دائمة الترحال والتنقل ، وأينا وجدوا يقيمون اكواخهم المصنوعة منقشور الأشجار والمفطاة بأغصانها . فلا زراعة لديهم ولا تربية مواشي ، وان الكلب هو الحيوان الاهلي الوحيد . الا ان وسائل الصيد وصناعتها كانت متقدمة الغاية . ومن الرسوم الصخرية رسم يمثل صياداً مسلحاً بقوس ولا بساً جلد النعامة بحيث يتمكن من ان يقترب من الحيوانات وهذه الحيلة لا تزال موجودة عند بعض الشعوب الافريقية . الما القوس الذي يصنعه البوشيان فيتميز بالقصر كما ان خشبه على شكل مقطع دائري اما الوتر فيصنع من خيوط عضلات الحيوانات . وبما انه لا يوجد من يعمل بالحدادة ، فقد كان الصيادون مضطرين لجلب الرؤوس الحديدية الصغيرة من جيرانهم والتي يضعونها في طرف قناة من القصب مجيث يمكن انتزاعها بسهولة . وفي حالة عدم وجود الحديد فانهم يستخدمون وؤوساً من الحجارة او العظام . اما السهام فهي مسمعة بواسطة مزيج من (الفربيون وعندما تجرح الطريدة ولا البن السوداء ومن سم الافعي ومن الرتيلاء المطحونة وعتدما تجرح الطريدة ولا تسقط يضطر الرجل الى اللحاق بهاكي ينتزع من جرحها الرأس الحديدي الثمين ويضعه في قناة أخرى . وأخيراً فالبوشيان لا يستعملون الفخاخ التي يستعملها ويضعه في قناة أخرى . وأخيراً فالبوشيان لا يستعملون الفخاخ التي يستعملها ويضعه في قناة أخرى . وأخيراً فالبوشيان لا يستعملون الفخاخ التي يستعملها ويضعه في قناة أخرى . وأخيراً فالبوشيان لا يستعملون الفخاخ التي يستعملها ويضعه في قناة أخرى . وأخيراً فالبوشيان لا يستعملون الفخاخ التي يستعملها ويضعه في قناة أخرى . وأخيراً فالبوشيان لا يستعملون الفخاخ التي يستعملها ويشعمه المياه ويتعملون الفخاخ التي يستعملون الفخاء التي التي يستعملون الفخاخ التي يستعملون الفخاخ التي يستعملون المحرود المحرود المحرود السود المحرود المحر

بقية السود في افريقيا .

لقد دخل الصيد حياتهم كلها اذ لا شاغل لهم الا هو فقط . ولذلك فالصبي منهم قبل ان يبلغ سن الرشد عليه ان يستعد لتحمل بعض الجروح في ظهره وذراعيه ، ثم تفرك تلك الجروح باللحم المحروق ، وبهذه العملية يكتسب الفتى قوة ورشاقة الطريدة في حالة تحمله لها (أي لهذه العملية) . ثم يقومون بفتح بعض الجروح بين عينيه لكي يصبح نظره نافذاً وقوياً .

كما نذكر هنا بأن النساء المكلفات بأعمال اللقاط والجمع من الأرض قد ازدادت مسؤولياتهن اثر النقصان الشديد للطرائد ، أما الآلات التي تستخدمها النساء فهي تنحصر في آلة على شكل عصاطوية مثقلة بحلقة من الحجر وذات طرف مدبب صلب وأحيانا يوضع فيه قرن حيوان . كما تقوم النساء بجمع أدران النباتات من الأرض وجمع الأفاعي ودود الخشب والجراد والديدان الأرضية . أما الأدوات الفخارية او الحزفية فغير موجودة ، ولذلك فهم يمتصون الماء بواسطة قصبة توضع في فوهتها بعض الأعشاب لتصفي مياه المستنقات ، وبعد عملية الامتصاص يوضع الماء في بيض النعامة او في قرب جلدية صغيرة . أما ملابسهم فهي عبارة عن جلد حيوان يضعونه حول خواصرهم ويمر من بين الساقين مع جلد آخر يغطي الكتفين . واما الحلي التي يستعملونها فثمينة وهي عبارة عن حلقات مصقولة من قشر بيض النعام ومترابطة بدقة على شكل تاج او الكيل . كما نجد من الحلي الخرز والحلقات النحاسية التي يحصلون عليها من جيرانهم السود . ونضيف الى ذلك أصداف السلاحف الصغيرة او قرون الوعل جيرانهم السود . ونضيف الى ذلك أصداف السلاحف الصغيرة او قرون الوعل التي تحتوي على مرهم له قيمة سحرية ، لأن الحملي هي نوع من الطلسم قبل كل شيء .

ويقسم البوشيان الى وحدات سياسية واجتاعية وكل وحدة يقودهــــا أمهر واحد فيها ، ويبلغ عدد أفرادها / ٥٠ / رجلا ونادراً مــا تكون اكثر ، وذلك

لتستطيع هذه الوحدة ان تنقسم بسرعة في حالة ملاحقة الطريدة . أسا في الشمال فنجد الى جانب الزعم المنتخب للصيد ، زعيماً آخر كخليفة له يوجه المجموعة كلها . وكذلك فحدود المنطقة التي يمكن للقبيلة الواحدة ان تصطاد فيها وان ترتوي من مياهها وتجمع انتاج نباتاتها ، هذه الحدود تكون معينة بواسطة شجرة مثلا او حفرة ماء او بخط من الكثبان الرملية . ونذكر هنا بأن اكثر الاصطدامات التي تقع بين القبائل ، سببها خرق تلك الحدود . أما الجموعة الثابتة والتي لا تتغير فهي العائلة التي تتكون من الزوج والزوجة والاولاد الصغار . بيد أننا نجهل تحديد القرابة ودرجاتها عند البوشيان . فالرجال كما يبدو هم بصورة عامة أقرباء الزعم ، وكذلك فالمرأة بجبرة على الاقامة بقرب زوجها . وفي قبيلة ( نارون Naron ) نرى الرجل يقضي السنة الاولى من زواجه عند عند عائلة زوجته وتفسير ذلك هو أنه بامكان والدة الزوجة ( الحساة ) ان تعتني بالمولود الجديد . وأخيراً نقول بأن قساوة المناخ وظروف العيش بالاضافة الى الختفاء الطرائد من المنطقة قد أجبر احفاد البوشيان على اتباع نظام نباتي معرض الختفاء الطرائد من المنطقة قد أجبر احفاد البوشيان على اتباع نظام نباتي معرض للزوال . والى جانب هذا فقد انتشرت بينهم عادة قتل الأطفال .

ان كل مـا ذكرناه مضاف اليه عدم استعدادهم لتبني حياة جديدة الخرى ، يجمل البوشيان مهددين بانقراض قريب .

## Les Hottentots الهوتانتوس – ۲

تظهر القرابة بين الهوتانتوس والبوشيان في السلالة واللغة اكثر منها في الحضارة المادية . ونستطيع ان نقسم الهوتانتوس بحسب اللغة الى أربع مجموعات رئيسية : الناما ، الكورانا ، والغونا ، Gona ، والهوتانتوس القدماء في الكاب الذين اختفت معالمهم اليوم ، اذ اندمج احفادهم بالاوروبيين والهندوكيين وشكلوا قبائل الغريكا Griqua والباستاردز Bastards في ( رهبوت Rehoboth ) .

وقبائل الهوتانتوس بصورة عامة رعاة يتبعون ماشيتهم من مرعى الى آخر

بيد ان النساء هي التي تحلب الماشية وهذا مسلا يتصوره مربو الحيوانات في افريقيا الشرقية . أما الثيران فتستعمل لاركوب أيضاً . ويبدو ان المساشية التي كانوا يربونها هي من النوع الكبير القامة وذات ظهر مستقيم وقرونها طويلة بحيث نجد بعضها اليوم في أفريقيا الشرقية . ولكن اختلاط تلك الحيوانات بالتي حملها معهم المزارعون الهولنديون قد غير شكلها القديم . أما غذاء الهوتانتوس فيتكون من الحليب الذي يشرب رائباً بالاضافة الى بعض الحبوب وجذور النباتات . أمسا اللحم فلا يأكلونه الا في أيام الأعياد فقط . كما ان الماشية تنام في حظائر محاطة بسياج من الشوك وتقع وسط منازلهم . الا ان أكواخهم أرقى من أكواخ البوشيان اذ تتألف من أغصان كبيرة منحنية تشترك النساء بتغطيتها بنوع من الحصر المجدولة ، وأما أرضها فتطلى بروث البقر وبالدم .

ولقد كان تنظيمهم الاجتاعي الذي اختفى اليوم ، معقداً اكثر من تنظيم البوشيان بيد أنه أقل تعقيداً من تنظيم شعوب أفريقيا الشرقية . فقد كان لكل قبيلة زعيماً ومنطقة محددة ، ومواضع مياه معينة . كا تضم القبيلة عدة عشائر ( باتريلينير Patrilinéaire ) وعشائر تزوج أفرادها من عشائر اخرى ، بحيث كل عشيرة تحمل اسم الجد الاول لها . كا ان الحكم الطبقي الصارم المبني حسب الأعمار هو الذي يوجه العلاقات الاجتاعية داخل العشيرة ، أما القبيلة كلها فلها زعيم واحد ، هو زعيم اقدم عشيرة فيها .

ويؤمن الهوتانتوس بتعدد الزوجات، وان المرأة تعيش عادة بين عائلة زوجها من ناحية أبيه . وينحصر عملها بالاشراف على بيتها وبتحضير الحليب الذي حلبته. كما ان عادة ادخال الأولاد والبنات في العائلة كان يطبق بصورة افرادية، الا أن عملية ادخال الاولاد فقط قد فقدت كثيراً من اهميتها منذ فقدان الطرائد الكبيرة ، ومن عاداتهم أن تبقى البنت معزولة فترة من الزمن ، أما الطقوس التي تتعلق بسن البلوغ فانها تتم عند حدوث النمو في الاعضاء الجنسية الخارجية ، وعندما تدخل الفتاة الحياة الاجتاعية نراها تبدأ بمارسة أعسالها اليومية تحت

اشراف امرأة متقدمة في السن فتدربها على جمع الأخشاب وقطف بمضالحبوب، كا تمسك بذراعها طيلة مدة حلب المناشية ، ثم تقوم أخيراً برشها بالماء وفركها بالوحل ، والماء هنا ذو قيمة تطهيرية كبيرة .

وعند حدوث الوفاة يلف الجسد بالجلود ثم تدفن الجثة وهي في حالة الجلوس ووجهها الى الشرق . أما كوخ الميث فلا يدخله أحد بعد ذلك كما تغادر العشيرة مكان اقسامتها . ثم يفرضون على الارمل او الارملة ان تمتنع فترة من الزمن عن الاقتراب من الماشية وعن لمس أوعية الحليب وعن أكل اللحوم النيئة وعن شرب الماء البارد ، كما أن لمسها يوسخ الماشية ، وهكذا ينتهي زمن الحداد بهذه العملية ، وعند انتهائه يختتم بعملية تطهير تتبعها وليمة كبيرة يستطيع بعدها ذلك الأرمل او الارملة الاندماج بالحياة اليومية المعتادة . ونذكر بأن طبيعة البلاد القاسية وعدم وجود الماء الكافي للماشية في سهول أفريقيا المليئة بالسبخات ، حمل قبائل الموتانتوس على الاهتام بمشل هذه الأمور ، وهكذا فقد اصبح على الطبيب الموتانتوس على الاهتام بمشل هذه الأمور ، وهكذا فقد اصبح على الطبيب الموتانتوس على الاهتام بمشل هذه الأمور ، وهكذا فقد اصبح على الطبيب الماحر بنوال بنوال الماحرة عن جسده . كما أن بعض الحكيات – الساحرات يمكن لقواهن ان الأوساخ عن جسده . كما أن بعض الحكيات – الساحرات يمكن لقواهن ان

ونرى عند قبيلة ( الناما Nama ) كيف يجتمع كل أفرادها أثناء الاحتفال السنوي بالامطار . ثم يضحون بعد ذلك بالأغنام السمينة في سبيل الخصب وازدياد الأمطار . وفي بعض القبائل الأخرى نرى البنات البالغات يركضن عاريات تماماً عند أول العاصفة وتحت المطر الذي يغسل أجسادهن ويؤمن لهن أطفالاً كثيرين في المستقبل .

لقد عرف الهوتانتوس إلها سماوياً واحداً هو (تزوي غواب Tsui Goab) ، الذي يسير العماصفة والأمطار الغزيرة . كما أن صفات السلف الأول الهوتانتوس تنسب الى شخص عظم تتحدث عنه الاساطير الدينية ويدعى (هيتسي أبيب)

Heitsi Eibibė الذي تعرفه قبائل البوشيان أيضاً وتعتبره الروح التي تسيطر على المروج وتحمي الصيادين. وقد كانوا يقدمون باسمه الضحايا بقرب اكوام من الحجارة تنتشر في جميع البلاد التي يسكنونها والتي ترمز الى قبره ، اي انه مدفون في كل مكان، والآن ورغم وجود الشبه الكبير بين البوشيان والهوتانتوس فانه لا مجال للالتباس بينها.

لقد كان الهوتانتوس يتنقلون من مكان الى آخر بحثاً عن المرعى ؟ كا ان الانتفاع من المنتوجات الحيوانية كان يطبع حياتهم المادية ، مسع العلم بأنهم لا يقتلون الحيوان ابدا الا في حالات تقديم الضحية . وتشترك الماشية ايضاً في جميع احداثهم الهامة ، فنرى مثلا أن بعض الافراد الذين جرى ابعادهم لفترة معينة عن الجاعة ، كالشباب ا ثناء فترة الحداد ، هؤلاء لا يمكن ان يقتربوا من الجماعة لأنهم سيدنسون انفسهم قبل كل شيء ويدنسون بالتالي الماشية والجاعة بأكملها .

## Pygmées - الاقزام – P

خلافاً لما نعرفه عن البوشيان فان الاقزام في الغابة الاستوائية يعيشون على اتصال ضيق مع جيرانهم السود الذين يقدمون لهم اللحوم ويأخذون مقابلها الموز وزيت الاراشيد Arachides ... الخ. كا نجد أن كل جماعة من الاقزام يحميها زعيم اسود ، وينتقل عبء الحماية من بعده الى ولده .

كما نرى الاقزام يقلدون جيرانهم المجاورين لهم بحيث يحصلون على اشياء كثيرة منهم الى جانب التنظيمات الاجتاعية والحتان أيضاً. ومن هنا يصعب علينا عزل مدنية الاقزام بحيث لا نرى منها عناصر صافية ابداً. اما لغتهم فهي لغة اسيادهم السود كما ان البعض منهم قد استطاع ان يحافظ على لغة خاصة به الا انها لا تحمل سيزات واضحة. ويمكننا تقسيم قبائل الاقزام الى ثلاث مجموعات:

١ – الاقزام الشرقيون او البامبوثي Bambouti ( اي رجال الغابة ) وهم الآكا ، الايفي Ejé والبازوا Basu .

٢ - اقرام المنطقة الوسطى وهم جماعة الباكوا Bacwa ، ويسكنون منطقة الانهار التي ترقد ضفة نهر الكونغو اليسرى، وجماعة البابينغا Babinga .
 التى تسكن منطقة الاوبانجي والسانغا Sanga .

٣ – الاقزام الغربيون ويسكنون منطقة الغابون gabon وهم جماعة الآكوا
 Akoa ، والبابونجو Babongo والبيكوي Bekwi . وقسم آخر يسكن منطقة
 الكاميرون وهم الباكا ، والباجيللي .

ويبلغ عدد الاقزام كلهم مع من امتزج بهم /١٢/ ألفا تقريباً . غير انهم مبعثرين في مجاهل الغابة الافريقية ، بين بحيرة البرت والمحيط الاطلنطي . كالا توجد أية جاعبة منهم تعيش في المروج ولا يظهر بأن احداً من الاقزام قد عاش هناك . والميزة الظاهرة عندهم هي تعلقهم الشديد بمناطقهم السكنية وهيذا التعلق يجعلنا ننظر اليهم كا يقبول الاستاذ (شيبستا Schebesta) كأطفال المناطق الانقلابية . كا نرى الغابة تحدد طريقة حياة هؤلاء الرجال الصغار . فالزوآبع . والعواصف نادرة فيها ، بيد ان هطول الامطار يستمر معظم ايام السنة وكذلك الرطوبة فهي ثقيلة جداً . فعند الصباح يرى ضباب كثيف يرتفع من الارض المغمورة بالمياه بينا تبقى الآجام مبللة . غير ان الاقزام كثيف يرتفع من الارض المغمورة بالمياه بينا تبقى الآجام مبللة . غير ان الاقزام نزاهم ينتظرون شروق الشمس لينتشروا بعد ذلك بحثاً عن قوتهم اليومي .

أما مراكز سكنهم فهي عبارة عن حلقات من الاكواخ المبنية على شكل نصف دائري فوق جذور الاشجار الضخمة . وبناء تلك الاكواخ من اختصاص النساء ويتألف الكوخ من مجموعة من الاغصان على شكل قوس ، ثم تغطى جوانبه بالاوراق العريضة ، والباب هو الفتحة الوحيدة في الكوخ . هذا ويستعمل

الاقزام بعض الاحيان المغارة او الكنف كملجأ لهم وقت المناسبات العصيبة .

ونرى رجال الاقزام مغرمين جداً بالصيد ، فالقوس عندهم على شكل مقطع دائري ويصنع من غصن ليس له قشر محني " بواسطة النار . وأمدا الوتر فيصنع من شجر ( نخل الهند Rotui ) ثم يُثبت في طرفيه حلقتان من الخشب ، وكذلك السهم فهو يحمل ورقة ملفوفة على شكل ريشةالطائر ؛ كاكانت السهام ، قبل حصولهم على رؤوس الحراب الجديدة ، تصنع من الخشب الرفيع القاسي بحيث كانوا يعرضونه مدة فوق النار ، وهذه السهام تحمل في رؤوسها نوعاً من السم كانوا يحصلون عليه من بعض النباتات المعرشة . أما طقوس الصيد فكانت تستدعي مشاركة النساء حيث يرقصن طوال الليل الذي يسبق صيد أحد الفيلة .

كا تظهر عودة الصيادين المنتصرين بالاحتفال الجميل الذي يقام لهم حساملا طابع الحماس ولا ينتهي الرقص او الغناء الا عندما يصاب الراقصون والمغنون بالاعياء . والظاهرة البارزة عند الاقزام هي احتقارهم للفخاخ ، بل يهجمون على الفيل بالحراب ويركزون هجومهم على قوائمه الخاتية لقطع اوتارها . وما ان يقع على الارض حتى يقطعوا خرطومه محدثين بذلك نزيف عيمية . وفي بعض الاحيان يخاف الصيادون من ان تطأهم قوائم الطريدة الكبيرة ولذلك فراهم يقتربون منها ويطلقون حرابهم المسننة في بطنها حتى تنقطع من تلقاء نفهسا عن كل مقاومة او حركة .

كا انهم يمارسون الصيد الجماعي بواسطة الشبكة التي يبلغ طولها عشرة امتار تقريباً وارتفاعها متر واحد ؛ وتوضع هذه الشبكة حول بعض الشجيرات على شكل نصف — دائرة ، وبعد تركيزها يبدأون باطلاق الصيحات وبتحريب ك اغصان الشجر ليدفعوا الطريب ة نحو الشبكة ؛ والوعول الصغيرة التي تقع فيها يقبض عليها حية اما الكبيرة فتقتل في الحال .

وفي كل صباح تنطلق النساء الى الغابة يدفعن بأولادهن امــــامهن وبأيديهن

اوتاد طويلة تستعمل في نزع ادران النبات من الارض كما يحملن السكاكين لقطع سوق النبات وتقشير الساق الطرية منها. وعدا عن ذلك فيجمعن ايضا الحلزون والسر اطين ودود الاخشاب ودود القز والإفساعي . ثم يوضع المحصول في قفة تحملها كل واحدة فوق ظهرها بحيث تربط بحبل يمر فوق الجبين . كما تقوم النساء ايضا بجمع عسل النحل من الارض وذلك بحفر ثقوب تصل الى مستوى اقراص الشهد . اما الرجال فهم الذن يقومون بجمع عسل النحل من على الاشجار وذلك باطلاق الدخان على الخلايا .

وانه بمجرد قتل ااطريدة والانتهاء منها يترك الاقزام مكان اقامتهم ليقيموا بعيداً ، ولكن دون ان يتخطوا حدود مناطقهم الواسعة والتي يعرف كل فرد منهم حدودها التي تعين بواسطة نهر او جدول او خندق كبير .

وشيء آخر هو ان الطريدة المقتولة تخص اعضاء العشيرة التي تملك الارضالتي قتلت فيها ، أما الص<u>باد الغريب</u> الذي يحاول احتلال تلك الطريدة فانه يطرد بلا شك .

والاقزام مثل البوشيان يعترفون بالملكية الخاصة التي تنشأ عن عمل الفرد ومن استخدام الادوات الفردية . وهذه الادوات بسيطة للغاية وتصنع من القشور والخشب وبعض النباتات المعرشة . وهي في نفس الوقت حاجات يسهل تجديدها ونقلها من مكان الى آخر . فهناك العصا الطويلة لحفر الارض والصفائح لتغليف اللحم الذي يستوي تحت الاحجار الساخنة ، وصفائح اخرى مطوية على شكل بوق بحيث يسهل نقل الديدان فيها . أما سرير النوم فهو عبارة عن مجموعة من الاوراق او خشمة كبرة .

وعندما تأتي ساعة الرحيل يأخذ الرجل سلاحه ثم ينادي كلبه وهو الحيوان الاهلي الوحيد ، أما المرأة فتحمل 'قفتتها ثم ينطلق الجميع على الطريقة الهندية — الواحد وراء الآخر .

وكل ما يملكون من ادوات حديدية وخزفية يحصلون عليها من جيرانهم السود لقاء تقديم الطرائد لهم ،

وفي حالة عدم وجود قطعة الحديد التي تستعمل في اشعال النار . Briquet ) ، يلجأ الاقزام الى طريقة قديمة يعرفونها كي بجصلوا على النار . وتتلخص هذه الطريقة بركوع احد الرجال على الارض ثم يسك بين رجليه عوداً من الخشب الطري توجد فيه عدة ثقوب ، كا يأخذ بين راحتيه مثقباً من الخشب القاسي بحيث يوضع طرفه بصورة عمودية في احد ثقوب العود الطري ، ثم يبدأ بفرك المثقب بسرعة من طرفه الآخر. فلا تلبث نشارة الخشب المتوهجة ان تسقط فوق ليف جاف او بعض القطن الذي يشتعل وراً . ثم يبدأون في الحال بنفخ قطعة الليف او القطن كي تلتهب النار .

وفيها يتعلق بالحلي وزينة الجسد ، فالاقزام دون سواهم لا يعرفون من ذلك شيئاً . أما ثياب المرأة فهي عبارة عن مجموعتين من الاوراق تربطان حول وسط المرأة ، واحدة من الأمام والثانية من الخلف . بينا بجمل الرجل جلد حيوان او مجموعة من قشور الاشجار الطويلة المدقوقة ، حول خصره مجيث تمر من بين ساقيه .

اما التنظيم الاجتاعي فغير معروف تماماً . فجهاعة الرجال الذين يجاورون بعضهم ويمارسون الصيد سوية فهم أقرباء ويعترفون بسلطة من هو اكبر منهم سناً . أما المجموعة التي لا تتغير فهي العائلة التي تضم الزوج والزوجة والأولاد الصغار فقط . كما ان اقدم طريقة للزواج كانت تقوم على اساس المبادلة ( رأس برأس ) فالخطيب مثلاً يعطي اخته او احدى قريباته الى جهاعة خطيبته ، واذا كانت احدى الفتيات التي وقع عليها التبادل عقيماً فلزوجها الحق بطلب واحدة اخرى . وهذا يفسر بأن تعدد الزوجات لم يكن منتشراً كثيراً .

وقد يحدث ان يأخذ احد السود امرأة من الاقزام بحيث يقدم الى عائلتها

تعويضاً عنها . وقد اخذ هذا النوع من شراء الزوجات بالانتشار . اما الزواج من الخارج Fxogamie فهو إلزامي في العائلة الواحدة وليس في العشيرة كلها . كما لا نجد هناك ايضاً أي ترابط بين العشائر وليس للسلطة القبلية اي أثر .

ويبدو من الصعب علينا ان 'نبرز المعالم الدينية عند الاقزام وذلك لكرة ما دخل عليهم من طقوس وعناصر دينية غريبة من جيرانهم الذين يحيطون بهم ، غير ان بعثة مدرسة ( P. Schmidt ) تؤكد وجود عبادة الإله الواحد.

ثم أليست قبائل البامبوتي Bambuti ، هي التي تقدم اول ما 'يستخرج من الطريدة وكذلك الفاكهة إلى الإله الذي يطلقون عليه اسم الاب Père او الجد الطريدة وكذلك الفاكهة إلى الإله الذي يطلقون عليه اسم الاب Père او الجد الطريدة وكذلك الفاكهة إلى الإله الذي يطلقون عليه اسم الاب

هذا الإلههو سيد الغابات والطرائد وهو ايضاً سيد الساء الذي يسيرالعواصف. بيد اننا لا نعرف مدى الاهمية التي يعلقها عليه الاقزام ولا كيف يصنفونه مع بقية الارواح الاخرى.

أما التقاليد التي تخص السحر ، فهي ايضاً لا يمكن تمييزها عن تلك التي توجد عند جيرانهم الزنوج . كاشعال النار لطرد العاصفة ورمي الأوراق فيها لتبعث دخاناً كثيفاً . وكذلك تثبيت القطعة الخشبية التي شحد بها الوعل قرونه في القوس . ووضع بعض الاغصان الصغيرة التي لمستها الصاعقة فوق الكوخ لابعاد الصاعقة عنه .

أما الطقوس التي تتعلق بالموتى فهي تظهر بتقديم الأطعمة لهم ، وكذلك الطقوس التي يطلبون فيها العون من اجدادهم قبل بدء عملية الصيد ؛ كل هذا موجود عند الاقزام .

وأخيراً وفي كثير من مجتمعات المزارعين ومربي الماشية من الزنوج ٬ فات

وجود طقوس الصيد ، وادخال الأولاد الغرباء ، والعودة الى حياة قاسية في الغابة حيث الثياب ممنوعة ، وحيث ينام الشباب عراة على الأرض يأكلون بعض الأحيان الطريدة نيئة ؛ كل هذا يمكن ان يكون آخر شاهد على طريقة في الحياة كانت قديماً واسعة ألانتشار .

#### ع - أفريقيا الشرقية Afrique Orientale

ان سكان أفريقيا الشرقية من أعـالي النيل الى نهر الزامبيز ، ينتمون الى سلالات متعددة ويتكلمون لغات مختلفة . هؤلاء السكان لا يشكلون بيئـة حضارية واحدة وهى البيئة التى تنحصر جغرافياً في منطقة البحيرات .

ان منطقة الداخل البعيدة ، وحدها ذات مناخ استوائي ؛ أما باقي أجزاء البلاد فهي تخضع لرياح موسمية أو دائمة تأتي من المحيط الهندي . كما ان كل منطقة تتلقى كمية من الأمطار تتناسب مع مستوى ارتفاعها عن سطح البحر . بيد انها تشترك كلها بفصلين جافين .

وتضم هذه البلاد البراري والمروج والأحراج حيث تكثر فيها الحيوانات الكبيرة آكلة الأعشاب ؛ كا تظهر هذه البلاد أصلح بقعة لتربية المواشي من قبل المغرمين بها . والحقيقة فان الاهتام بتربية الماشية يطبع كل افريقيا الشرقية . فجميع سكانها تقريباً يكرهون الزراعة ، مع ان نساءهم يمارسنها ، ولكنهم يمارسون الصيد كهواية فقط . أما طبقة الحدادين فهي عترمة أحيانا واحيانا عتقرة الا أنها تبقى دامًا غير مختلطة بغيرها ويبقى الاعتناء بالماشية من اختصاص الرجال فقط. فالملاك يعرف كل دابة من قطيعه وتراه يقضي الساعات الطويلة في تدليك ظهورها ومداعبة قرونها او في عمل الاطواق لها او في التغني بمحاسنها منشداً لها المدائح الطويلة .

وعندما تموت إحداها يحزن صاحبها عليها حزناً عميقاً ؟ وهناك حوادث انتحارية سببها فقدان احدى الماشية ، أما الحليب فيشربونه صافياً او ممزوجاً

ببول الماشية ، وأحياناً يشربون الدم الذي يخرج من جرح في رقبة الحيوان بواسطة سهم يطلق عليه عن قرب . الا أنهم لا يقتلون الماشية الا في حسالات تقديم الضحايا فقط . حتى ان مجرد فكرة قتل الحيوان في الحالات الضرورية ، لأكله مثلا ، تقابل برفض ورعب شديدن .

وان كل غذاء نباتي 'ينظر اليه نظرة فيها شيء من النجاسة ، كا يجب أن يكون تناوله مسبوقاً ومتبوعاً بالصيام لفترة معينة لأن اختلاط الاغذية النباتية مع الحليب في بطن الانسان يحمل الشؤم له وبالتالي للماشية .

وكذلك 'يجمع الحليب من قبل الرجال في أوعية خشبية او في نبات القرع' ولا يجمع أبداً في أوعية معدنية . كما 'تغسل اوعية الحليب ببول البقرة ثم 'تسودٌ كل يوم فوق نار من روث البقر ايضاً . أمـا السمن فيُحَضَّر من قبل النساء ' وهو يستعمل لدهن الجلد فقط .

ونرى أكثر الرجال عراة تماماً وكذلك البنات أيضاً أما النساء فيحملن ثوباً من الجلد غالباً ما يكون مطرزاً باللآلىء وبكية اخرى من الحلي المصنوعــة من النحاس الأصفر توضع في اذرعهن وآذانهن وخاصة حول رقابهن حتى تصل الى ما تحت الصدر.

ومساكن هؤلاء الاقوام ذات جدران من التراب ومغطاة بالقش وشكلها دائري . وفي جهة الشمال عند القبائل النيلية مثل الشيلوك والنوير والدنكا ، نرى التنظيات الاجتاعية تختلف من قبيلة الى اخرى . فقبيلة الدنكا مثلا التي يبلغ عدد أفرادها اكثر من / ٥٠٠ / الف نراها منقسمة الى عشائر بحسب درجة القرابة . وأيضا الشيلوك ، الذين يبلغ عددهم / ١٠٠ / الف تقريباً يشكلون وطنا واحداً يحكمه ملك واحد ، ويقسم هذا الوطن الى ست مقاطعات . وان زعيم العشيرة في الدنكا ، وحام الشيلوك يعتبران من (الملوك المقدسين) وحام . وأخرى منها هو في نفس الوقت كاهن ومشرع وقاض .

وكلاهما ، كما يعتقد أتباعهما ، يستطيع ان يهيمن على العناصر الطبيعية ، فهو يراقب الأمطار ، واذن فباستطاعته ان يجنب البلاد خطر الجفاف الذي اذا ما امتد زمنه فسيقضي على المراعي .

كا تتجسد في ملك الشياوك Shilluk روح بطلها ومؤسسها (نيكانج Nyikang ) الذي اختفى في إحدى العواصف . وان المنظر الذي يلفت النظر في احتفالات التنصيب يتلخص بوضع تمثال (نيكانج) برهة من الزمن على السدة التي كانت تخصه والتي يجلس عليها الآن ملك جديد غيره .

وملك (الشياوك) لا يمكن ان يكون مريضاً ، لانه مع نيكانج ستكور صحة البلاد في خطر ايضاً . ولهذا كانوا يختقون الملك عندما تظهر عليه أول علامة من علامات الضعف . أما مجتمعات منطقة البحيرات الكبرى وهي : ماساي Massaï والسوك Suk ، والتوركانا ، فانها تملك تنظيماً متطوراً من حيث الأعمار ؛ فالأولاد الذين مختنون في نفس الزمن ينتمون الى مرتبة واحدة ، والحد الأقصى هو السبع سنوات . ثم يقام بعد ذلك احتفال لانتقالهم من مرتبتهم الى مرتبة اعلى . أما أول مرتبتين فتخصان المحاربين ، كا ان الشباب يعيشون على انفراد في حظيرة منعزلة حيث تأتي الفتيات العازبات كي يلتحقن بهم .

ولا يُسمح بالزواج الإبعد المرور في المرتبة الثالثة اي حوالي الثلاثين سنة . وفيا يتعلق بالتكوين الاجتاعي نرى مرتبة السن تشكل عاملاً مهما في العمليات الحربية ، وهذا ما يفسر لنا غالبا الهيبة التي تفرضها هجهات قبائل الماساي والتي كانت تنظم لغزو المواشي ، كا نرى عدداً كبيراً من تقاليدهم قد انتقلت الى قبائل الزنوج الأخرى في أفريقيا الشرقية .

ومن المؤكد بأن تلك التنظيات ( الرعائية Pastorale ) النصف عسكرية والتي يحتل فيها الشباب دوراً رئيسياً ، هذه التنظيات تفسر نسا كيف ان هذه

الشعوب لم تحاول تأسيس دولة مماثلة لتلك الممالك المجاورة لها كالاينيورو Unyoro والاوراندى .

هذا نوع واحد من الحضارة تظهر لنا من الأوغاندا حتى جنوب نهر زامبيز . ففي كل مكان نرى غزاة من أصل حمامي يفرضون وجودهم على السكان الأصليين الزنوج ، الذين يمتهنون الزراعة والحرف ولكن دون اب يختلطوا بهم . ونرى كذلك وحود مجتمعات طبقية حيث أن الأرقاء المزارعين (الباهارا) لا يستطيعون ان يمتلكوا الثيران بل يمتلكون الماعز فقط . وعليهم ان يقدموا الموز والذرة والبيرة الى أسيادهم ( البـاهيا Bahıma ) ، الذين يختصون وحدهم بتربية الماشية . كا لا توجد اتفاقات فيا يتعلق بأعال الأرض . فالفلاح الذي يستقر على أرض احد الأسياد ، يدفع الذلك السيد قسماً من المحصول لقاء حقه في الزراعة ، والفلاح حر في تراء الأرض متى شاء . وطرق الزراعة عند (الباهيرا) هي نفسها التي توجد في كل مكان في أفريقياً . فالزوج يعزق الأرض والنساء تعشبها ، أما اعمال البذار والحصاد فهي مشتركة . كما تجمع الحبوب في سلال كبيرة مركزة بين أعمدة من الخشب او توضع في أبنية صغيرة خاصة مركزة على اوتاد كبيرة . وأما مساكن الفلاحين فتُبنى في وسط أعمالهم الزراعية . وتلعب الماشمة دوراً كبيراً في هذه المنطقة اد تشكل العنصر الأساسي في التعويض الذي يقدمه الزوج الى عائلة زوجته لتثبيت اجتماعها وتأكيد شرعيــة الأطفال . ومن هذا يظهر لنا بأن تعدد الزوجات يحدد بعدد رؤوس الماشية التي يستطيع الزوج تقديما ، ونرى العكس ايضا ، اذ انه في حالة فقدان الثر، ة عند احدهم يؤدي عند الحاجة الى اقتسام زوجة واحدة من قبل أخوين اثنين . ونتيجة لذلك فقد أصبحوا يحتفلون بولادة البنت أكثر من الولد لأنها ستجلب لوالدها في المستقبل عدداً من رؤوس الماشية ، أي عندما تتزوج .

اما رئيس العشيرة فلا يراقب حدود منطقته بل يراقب اعداد الماشية الكبيرة ؟ اد ليست الحدود الالحسم النزاع الذي يحصل غلى احد المراعي الخصبة مثلاً ، او

لتمييز قطعان الماشية في كل منطقة من المناطق .

ونذكر بأن امراء ( البانيورو Banyoro ) كانوا يوضعون سابقاً وهم في الثامنة او التاسعة من عمرهم ، الى جانب من رعاة البقر الخبيرين كي يعلموهمم كل ما يختص بالتربية وطرق الاعتناء بالماشة .

والملك عند البانيورو ذو سلطة مطلقة ، ونرى من حوله اقرباءه الذين يقومون مقام الوزراء وحكام المقاطعات . وبما ان نظام الوراثة مفقود تقريباً ، نرى ان موت الملك يفتح عهداً من الفوضى في الحسكم ؛ ولا ينتهي الامر الا بعد معارك طويلة بين اولاد الملك الراحل ؛ ومن ينتصر منهم يصبح ملكاً ، اما من ينكسر فيسجن او يعدم .

وكذلك الملكة فهي اخت الملك من أبيه لا من أمه . وألى جانبها توجد الملكة – الإم التي تشغل مكانا هاماً ، وهي الى جانب هذا موضع احترام عميق . ولكل من الملكة أو الملكة – الام مقر خاص تسكنه وأعمال ادارية تمارسها . وكذلك الملك نفسه فهو محترم كأي شيء مقدس ؟ حيث نرى بعض القرارات التي تجعله مفصولاً عن الرجال البسطاء الذين يشكل احتكاكه بهم خطراً عليه . كا توقد في بلاط الملك نار من روث البقر لا تنطفىء ؟ وترمز هذه النار الى حياة الملك ؟ كا أن المحارب الذي يفرك جسده بها تزداد قوته . وعندما يموت الملك تطفأ النار القديمة وتضرم نار جديدة ثم 'تقستم الى أجزاء صغيرة توزع على اتباع الدولة الكبار ؟ فاذا 'قبلت فذلك اعتراف بالسيد الذي ارسلها .

وفي هذه المنطقة كما في الشمال 'يحكم على الملك بالموت عندما تظهر عليــــه آثار الضعف او المرض ؟ ثم 'يغسل جسده بالحليب ويلف في جلد (حيوان)(١). وقديماً

١ - يجب ان پكون الحيوان ضحية ، وليس غير ذلك .

كانوا يدفنون مع الملك بعض نسائه وهن على قيد الحياة مع عدد من الخدم بعد ان يكسروا اطرافهم . و يُدفن الملك في حرش مقدس ، وبعد عملية الدفن يخرج رجال الدين من الغابة ومعهم اسد صغير ؛ والأسد هو الحيوان الذي يخص العشيرة المالكة ، وان الملك سيصبح أسداً بعد موته .

والأمر البارز هو أن الماشية تسيطر على كل نواحي الحياة الاقتصادية والمادية والعملية والدينية . فالولادات وادخال الرجال في الجماعة والزواج والوراشة ، كلها تترجم عملياً الى عدد من المواشي التي تنتقل من ملكية رجل الى آخر . وفي كل مكان نرى للحليب وللام وللعشب الذي يغذي الماشية ، قيمة رمزية الى جانب قيمتها المادية . وكما نرى ايضاً الشباب في كل مكان لا يحلمون الا بغزو الماشية او بوضع اليد على مراع جديدة . وحتى في الطقوس القضائية نرى الماشية تتدخل فيها . فالمنتهم من قبائل الماساي Massai مثلا يشرب قليلا من دم احد الثيران ؟ ولكن قبل ان يشربه ، يقول : « اذا كذبت فليخنقني هذا الدم . » .

وعندما يموت احد الرجال الطاعنين في السن او احد الاعيان، يذبحون احد الثيران ثم يدهنون جسم الميت بدهنه ويكفنونه بجلده، امسا اللحم فيؤكل في وليمة الدفن. وإن اكبر شخصية في المجتمع هو الذي يتحكم بالامطار ويهيمن عليها ألا وهو المنجم Devin او المر"اف(۱) الذي يكشف عسن المستقبل ايضاً ويفسر الأحلام وبفضل نصائحه تلد النساء ، كما لا تقوم أية حملة عسكرية الى بعد ان يبدي رأيه فيها الذي هو الرأي الأخير.

لقد كان ساحل افريقيا الشرقي مسرحاً لموجة من التــأثيرات الأسيوية التي لم تنقطع ابداً . ومن أي مكان جاءت تلك الموجة ، من الجزيرة العربية أم بلاد

١ \_ قد يكون المنجم ملكاً أو ساحراً أو غير ذلك .

فارس أم الهند أم اندنوسيا فاننا نامس وجودها وخاصة بين سكان الساحل . كا نلاحظ أيضاً وجود عناصر حضارية آسيوپة قديمة تمركزت في داخل القــــارة الافريقية في المجتمعات الزراعية التي لا يزال اهلهــا يحافظون على نقاوة سلالتهم الافريقية .

ومن ناحية دراسة الانسان الطبيعية نرى ان سكان الساحل والجزر التي تمتد عليه مع عدد كبير من زعماء القبائل وعائلاتهم في الدخل قد امتزجوا بالدم الأسيوي. كا نجد السواحلين (۱۰ Des Swahili) الذين يُعتبرون احدى السلالات الفرعية في جنوب افويقيا ؛ يدعي هؤلاء بأن اجدادهم جاؤوا من بلاد فارس في القرن الثامن بعد الميلاد ، حيث تزوجوا بنساء البلاد . ونرى في لغتهم كثبراً من الكلمات العربية ، كا تنتشر لغتهم هذه في جميع انحاء افريقيا الشرقيدة الانكليزية أي في كينيا والكونغو الشرقي ، وتمتد الى الجنوب حتى موزامبيق .

ولقد دخل الاسلام من الخليج الفارسي في القرن الثامن . وفي القرن الحادي عشر جاء رجال من شيراز في بلاد فارس وأنشأوا ميناء كيلوا كيلوا مومياسا . كا شقت الحضارة الفارسية العربية Perso-Arabipue بواسطتها على البلاد التي تقع ما بين موغاديشو mogadichou في الشمال (وسوفالا) في الجنوب . وكان التجار العرب يعيشون على تجارة الذهب من مملكة مونوموتايا المختوب من سوفالا ، وكذلك وبصورة خاصة على تجارة الرقيق المشردين في تلك المناطق الواسعة . وكانت قوافل الرقيق المعذبة تتجه بصفوفها الطويلة نحو الساحل ، ويرسل من بقي منهم حياً من هناك الى مدغشقر وآسيا الحنوبية وحتى أندنوسيا .

وكان هناك طريقان كبيران للقوافــل يجتازان السهول الفسيحة . ويبــــدأ الطريق الاول من دار السلام حق مجـــــيرة ظانفانىكا ، وأما الثانية فتبدأ من

١ ـ كلمة عوبية معناها سكان الساحل وتطلق على مجموعة معينة من السكان .

مومباسا حتى بحيرة فيحتوريا؛ ونرى الخط الحديدي اليوم يتبع هاتين الطريقين.

ولقد ترك العرب على الساحل الشرقي اطلالًا من الحجارة المنحوتة والمسلحة بالكلس كما تركوا ألواحاً حجرية طويلة توضع على القبور والتي لا تزال محفوظـة حتى يومنا هذا .

وحملوا معهم الى هذه المنطقة مهنة النجارة وزراعةالبرتقال والليمون والقطن وقصب السكر. وفي القرن الثالث عشر فان عرب مسقط الذين ادخلوا زراعة القرنفل الى زنجبار كانوا 'يعرفون بلبس الحلي الفضية الثقيلة والتي نشروا بواسطتها مهنة الصاغة.

وكذلك تقويم الأعياد والمظهر الديني فقط هما عربيان ايضاً ، واخيراً اللباس العربي الذي انتشر بين اهمل المدن وهو عبارة عن قميص طويل أبيض وقلنسوه وثوب خارجي غامق اللون ، وقبقاب خشى مرتفع تلبسه النساء.

وكلك سكان ماليزيا الذين جاؤوا من مناطق بعيدة قسد حملوا معهم الى الساحسل الافريقي شجر جوز الهند وكل الادوات التي تصنع منه ، كالملاعق والمَها شر وكذلك القوارب الصغيرة ذات الموجّه الخشى .

وكذلك البرتغاليون الذين ظهروا في القرن السادس عشر بحثًا عن طريسق الهند . فقد عرف السود بواسطتهم النبساتات الامريكية كالذرة والمانيوك Manioc ، والقلقاس . ولقد اظهر البيض جشعهم لجمع الرقيق كي ينقلوهم الى مزارع العالم الجديد . ولئن كان الرقيق الذين انتزعهم البيض عنوة من بلادهم ، قد 'حرموا من الارث المادي ، الا انهم تركوا لاحف ادهم احاسيسهم الحاصة وبعض التقاليد التي انحرفت قليلاً بسبب احتكاكها بما جاءها من الخارج .

وفيما عدا مدن الساحل ، فيظهر الطابع الافريقي على حقيقته. فعمل الارض يتمُّ بواسطة المجرفة التي تستعملها النساء كما هي العادة في أفريقيا . وعبادة

الأجداد قد بقيت الى جانب طقوس التملك Possession وطقوس التعزيم لطرد الأرواح الشريرة exorciane ، التي نجدها حتى في مدغشق وحيث النساء يلعبن دوراً رئيسياً في ذلك ،

والى الجنوب من الخط الذي ينطلق من مصب نهر النهر النيجر ويسير موازيا لحط الاستواء ، نرى هذه المنطقة من افريقيا مسأهولة بالميلانو – افريقيين Mélano-africans الذين ينتسبون اليها سلالات فرعية Sous-races كونغولية ومن بلاد جنوب افريقيا، وتتكلم كل هذه الشعوب لغات (البانتو Bantou)(۱). ونستطيع بحسب الظروف الجغرافية والوقائع الحضارية ان نقسم قبائل البانتو الى:

١ - البانتو الشرقيين الذين اندمجوا بالسلالة الحامية . ويصل بعض هؤلاء الى شمال بجيرة فيكتوريا(٢) .

٢ – البـانتو الجنوبيين ، ويقطنون جنوب نهر الزامبيز ( والكـُونين . ( Cunène

٣ – البانتو الغربيين أو سكان الكونغو .

# ٥ − أفريقيا الجنوبية Afrique Australe

تشكل المنطقة الأفريقية جنوب نهر الزامبيز هضبة واسعة تحذو بسهولة من

١ -- وهي اللغات التي تكون زيادة الكلمة Ba تعني جمع الكلمات التي هي من مرتبة الـ ( نتو Ntu ) ومعناها ( رجل أو انساني ) وهكذا يكون معنى كلمة Bantu رجال او جموعة انسانية .

٢ ـــ هذا الرأي غير متفق عليه تماماً ولا يزال موضع جدل .

الشرق الى الغرب ويتراوح ارتفاعها الوسطي بين /١٢٠٠/ م و /٩٠٠/ م :

وتقطع هذه الهضبة وديان الانهار الكبيرة الثلاثة: الزامبيز ولمبوبو Limpopo والاورانج. ومع هذه الوديان الثلاثة تقوم ثلاث مناطق مرتفعة يزيد ارتفاعها على /١٢٠٠/م وهم،: منطقة جنوب روديسيا بين نهر الزامبيز واللمبوبو. والثانية تمتد في جنوب غربي اللمبوبو وأخيراً الأراضي المرتفعة داخيل منطقة واليس باي Walvis Bay .

ويخترق نهر الزامبيز من الغرب الى الشرق منطقة كبيرة من القارة الأفريقية غير ان الساحل الغربي لا يتلقى كثيراً من الانهار لأنها على نفس المستوى ، واهم نهر فيها هو الكونين Cunène . وأمال الجنوب فنرى العكس ، لأن نهر الأورانج الذي ينبع من هضاب (باسيتو Basuto) ، يجري نحو الغرب ؛ الا ان الأورانج هذا غير منتظم فهو غزير احياناً وضعيف احياناً اخرى ، وهكذا فالساحل الشرقي الذي يوجد على ارتفاع واحد معه ، يروى جيداً بعدة بجار مائمة لها بعض اهمتها .

ومن ناحية اخرى نرى فقدان التعادل بسبب الرياح ؛ التي تهب بصورة منتظمة من الجنوب الغربي طوال العام ، حاملة معها الامطار في الصيف ( من كانون اول الى شباط ) وتمتص هذه الرياح اثناء مرورها في القارة كثيراً من الرطوبة بحيث لا تترك منها شيئا يذكر، ولذلك فمنطقة الساحل الغربي الداخلية والفقيرة بمحاري الماء لا تتلقى شيئاً يذكر من الأمطار .

وتتجه الرياح في الشتاء ( من حزيران الى آب ) نحو الشال وهكذا فالامطار لا تحتاز ابداً حدود الهضبة الشرقية .

وبحسب نظام الرياح والأمطار نرى الجهة الشرقية تؤلف منطقة كثيرة الري وتغطيها الأحراش والمراعي الواسعة . وكلما اتجهنا نحو الغرب نلاحــظ ازدياد درجة التبخر وظهور الجفاف في السهول الواسعة ، ويزداد هذا الجفاف شيئًا فشيئًا حتى نصل الى الصحراء .

ومن الغريب أن شبكة المياه لم تلعب دوراً كبيراً في هذه المنطقة ، فالانهار غير صالحة للملاحة ، وكذلك الأنهار الصغيرة أو الجداول فمجاريها سريعة للغاية ، كما تجف فترة من الزمن أثناء السنة . ولا نجد من السكان من يمتهن صيد الأسماك ولا من يتجولون في القوارب أثناء الرحلات الطويلة ، أما خصب البلاد فيتوقف مباشرة على مياه الأمطار ومياه الأنهار .

ويبلغ عدد قبائل البانتو او سود أفريقيا الجنوبية الذين يسكنون هـذه المنطقة الواسعة ثمانية ملايين . ويقسمون سياسياً الى عدد كبير من القبائل بحيث لكل واحدة اسما خاصاً بها وأرضاً محددة ورئيساً هو محور حماتها العامة .

وتتراوح القوة العددية للقبيلة الواحدة بين عدة آلاف ونصف مليون؛ فدولة الباسيتو Basuto التي يبلغ عدد سكانها هذا الرقم ، قد ظهرت الى الوجود منذ قرن من الزمن بفضل زعيمها ( موشيس Mochech ) الذي ساعد على تكوينها بضم عدد كبير من القبائل الصغيرة التي تنتمي الى أرومة ( التسوانا Tsvvana ).

كما ان سكان ( الناتال ) و ( زولولاند ) الذين كانوا ينقسمون سابقاً الى عدد كبير من القبائل قد توحدوا اليوم تحت اسم واحد هو ( الزولو ) وهو اسم لاحدى الجماعات الصغيرة التي استطاعت في اوائل القرن التاسع عشر ان تبتلع جميع جيرانها . وكلنا يعرف تماماً الدور الذي لعبته قبائل ( الزولو ) في القرن الماضي .

وباستطاعتنا ان نختصر تاريخ جنوب شرقي افريقيا في مجموعة من الحروب المتلاحقة والمعقدة التي تسير كلها على نهج واحد ، وبمجموعة من الهجرات ، وبالابادات الجماعية Exterminations ؛ والتي أدت كلها اخيراً الى الوحدة

الجديدة التي نراها اليوم .

يملك زنوج جنوب افريقيا حضارة واحدة ، مع تغييرات بسيطة تختلف من مكان الى آخر حسب درجة تأثير العناصر الخارجية ، بحيث خلقت بعض الفوارق في نوع الحياة والتنظيمات الاجتماعية والطرق الدينية .

و نستطم أن نميز من خلال هذه الفوارق:

١ - مجموعة الجنوب الشرقي وتضم : ( Ngoni ) التونغا Thonga ، الفاندا . ( Venda

٢ - مجموعة الوسط وتضم (السوتو Sotho ) التسوانا).

٣ - المجموعة الغربية وتضم: الهيريرو Herero ، والاوفامبو Ovimbundu ).

وتمارس جميع قبائل المنطقة الوسطى والغربية طقوس الحتان التي تركتها القبائل الشرقية منذ قررب من الزمن . وكذلك عادة تغيير شكل الاسنان بشحدها بآلة حادة أو استخراجها ، هذه العادة لها نفس الوظيفة في المنطقة الغربية وعند قبائل التونغا في افريقيا الشرقية البرتغالية . كا ان فتح الجروح في الجسد 'ينظر' له نظرة مشرفة في المناطق الشرقية والشالية . واخيراً فقد أعطت الجسد 'ينظر' له نظرة مشرفة في المناطق المرقية والشالية . واخيراً فقد أعطت قبائل الزولو والكسوزا Xosa الى جيرانهم البوستيان والهوتانتوس عادة قطع احدى السلاميات التي يطبقونها للغاية ذاتها .

ويعيش السكان الاصليون على شكل تجمعات مبعثرة هنا وهناك يطلقون على المراد العائلة الواحدة . عليها اسم (كرال Kraal ؛ ويضم كل تجمع عدداً من افراد العائلة الواحدة .

 جانب اكواخهم التي هي غالباً ما تكون دائرية الشكل وذات سقف محروطأو احياناً على شكل خلية نحل ؛ وتبنى كل هذه الاكواخ على أبعاد منتظمة داخل السور.

وكانت ثيابهم قديمًا تصنع من الجلد ، وغالباً ما تكون مطرزة باللآليء ؟ كا تصنع من تلك اللآلىء الزنانير والعصائب التي توضع فوق الجبهة . ولقد حلَّت هذه اللآلىء الرخيصة محل الحلقات التي كانت تصنع من قشر بيض النعام أو المعادن والتي لا يزال البوستيان يستعملونها حتى اليوم

ويتركز الاقتصاد عندهم على تربية الحيوانات الكبيرة وعلى زراعة الأرض . وان التمييز بين هذين النشاطين ظاهر في الشمال ، معدوم في الجنوب .

وكذلك الغذاء فأكثره يعتمد على حساء الحبوب كالذرة وغيرها وعلى اللبن الرائب. وأما العنابر التي يستعملونها فهي عبارة عن حِرار كبيرة او سلال ضخمة او ابنية صغيرة منعزلة.

أما قبائل النجوني ( Ngoni ) التي تضم ( الكسوزا Xosa ) في السكاب ( والزولو Zoulou ) في الناتال ، فانهسا تضع الحبوب في مطامير داخل منازل التجمع العائلي Kraal ، وقريبة جداً من الماشية التي هي اعز ما يملكون .

وفيا يتعلق بحلب الابقار فهو عمل شريف ومن اختصاص الرجال فقط . اما استخدام الثيران للركوب ولحمل الاثقال فهذا امر لا مجال للشك فيه عند جميع السكان . والماشية الكبيرة هي قبل كل شيء علامة من علامات الثراء وهي عملة للمبادلة في حالات الزواج ؛ بيد انهم لا يأكلون الالحم الطرائد او لحم الضحية وان عملية تذويب المعادن التي جاءت من افريقيا الشرقية تبدو حديثة العهد في هذه البلاد ، وهي العمل الوحيد الذي يشرف عليه رجال اختصاصيون . أما بقية الاعمال الاخرى فتبقى ضمن اطار محلي ؛ فالنساء تقوم بصناعة السلال

والقدور الترابية ، أما الرجال فيشتغلون الخشب ويحفرون أوعية الحلا وينحتون مساند الرأس appuis-tête ، والملاعق ذات المقابض المزينة بصور أنواع الطيور المختلفة . ويبقى هناك التاثيل الصغيرة والاقنعة التي هي عبارة عن تمثل انساني الا أنه فريد في نوعه .

وتتميز قبائل ( النجوني Ngoni )عن جيرانها بأنها تحرَّم شرعياً الزواج بل وكل علاقة جنسية بين اثنين يلتقيان في النسب عند أحد الجدود ( الاربعة )(١). ما قبائل ( السوتو ) فعلى العكس ، اذ نراها تجيز الزواج ببنت الخال، والزواج بنت الأب .

وفيما يتعلق بالتنظيمات السياسية والعائلية ، فهي تنبثق كلهــــا من السلطة الابوبة ؛ وان البيت الذي يضم العائلة الكبيرة يعطينا صورة واضحة عنها .

يقول ( جينو Junod ) في معرض حديثه عن التونغا Thonga ? ( ان القرية عندهم هي نتيجة لوجود العائلة » .

بينا لا نجد اثراً لمثل هذا التنظيم العائلي عند قبائل الزولو ، والسبب في ذلك تطبيق نظام عسكري عام بحيث اصبح التجمع العائلي الصغير Kraal ، عبارة عن معسكر ، ولا عمل لرب العائلة الاحراسة هذا المعسكر ونقل الاوامر التي يتلقاها اليه .

١ ـ والد الام والدة الام ، والد الاب ووالدة الاب .

وفي كل هذه المجتمعات نرى منصب الزعامة يعود الى من هو اكبر سناً ثم ينتقل بعده الى اخيه البكر ومنه الى اخيه الثاني . كا كانت العشيرة تضم عدة قرى بحيث يكون مؤسسوها اخوة او احفاد الجسد الاول الذي اسس العشيرة كلها .

وشيء آخر نراه وقد انتشر وهو اسم التمجيد المشترك بين افراد العشيرة الواحد: فاسم ( ايزيبونغو زولو Isibongo Zoulou ) مثلاً هو غالباً ما يطلق على الجد الاول. وهذه علامة من علامات التدليل ان نتوجه الى رجل باسم التمجيد لا باسمه الشخصي.

ونرى هناك عدة قوانين تتعلق باسم التمجيد . فمن يحمل اسم ايزيبونغو من قبائل الزولو لا يمكنه ان يشرب الحليب الا مع شخص آخر يحمل نفس الاسم . ففي هذا الاشتراك بشرب الحليب تنشأ اخوة دموية بين هذين الشخصين ، و يمنع على كل واحد منها الزواج بامرأة من عشيرة أخيه الجديد .

وان اسم التمجيد عند قبائل السوتو هو (سيبوكو Sebôko ) الذي يشير الى احد الحيوانات كالتمساح او الفيل او الاسد او القرد ... الخ . وكل من يحمل هذا الاسم لا يستطيع ان يأكل اللحم او يستعمل الجلد حتى يقتل حيوانك من الحيوانات الضارة ، وعند ذلك تجرى له عملية تطهير ضرورية .

كا نجد أيضاً بأن عبادة الاجداد تشكل في هذه البلاد قاعدة الحياة الدينية . فعند العائلات التي تخضع للنظام الأبوي نرى رئيسها هو وحده الذي يستطيع ان يشفع للموتى . وتقضي بعض الطقوس عدم اقامة أية حفلة لشرب البيرة قبل ان ترفع حصة الأجداد ثم تراق على الأرض ؟ كا لا تقام أية وليمة الا وللأجداد حصة فيها . فأجداد الزعم هم مصدر قوة القبيلة كلها وهم يسهرون على كل شيء فيها .

وأخيراً نقول بأن العمل السياسي يرى ارتكازه القوي في الدين. وتعتقد قبائل الزولو بوجود إله خالق هو ( الأونكولونكولو Unkulunkulu ) الأكبر، وهو يتميز عن إله الجو الذي يستطيع بعض السَحَرَة ان يراقبوه، بمجرد القيام ببعض الطقوس الدينية الأصيلة.

وأن ( الأونكولونكولو ) الأول لم يكن 'يعب دحيث لم يكن له من ممثل على الأرض .

وهناك قبائل الهيريرو les Herero في جنوب غربي افريقيا الى الشمال وبيشوانالاند Bechuanaland ؛ فهم ، كا يرى عالم تاريخ الانسان الطبيعي ، من زنوج افريقيا الجنوبية ، وأنه لا شيء في صفاتهم الفيزيائية ما يجعلهم منعزلين عن جيرانهم . أما عالم اللغة ، فيصنف لغة الهيريرو مع مجموعة البانتو في افريقيا الجنوبية . بينا يرى عالم السلالات نفسه أمام ثقافة مادية وتنظيم اجتاعي يستوجبان الوقوف عندهما بعض الوقت .

يبلغ عدد سكان قبائل ( الهيريرو ) حوالي /٣٠/ الف ، وهم من مربي الماشية، بحيث نرى نشاطهم في حياتهم يتركز حول اهتامهم الشديد بماشيتهم وبالبحث لها عن مراعي ... الخ.

ومن هنا يبدو لنا الشبه الكبير بين معيشتهم ومعيشة مربي المواشي في شرق افريقيا . وتستطيع النساء عند الهيريرو حلب الماشية كا هو الحال عند الهوتانتوس وعكس نساء افريقيا الشرقية .

أما ملابسهم فتصنع من الجلدكا هي الحال عند كثير من الرعاة. وكذلك الحلي التي يحملونها فهي ثقيلة جداً ، كما ان الأقراط المعدنية التي تزين المعاطف الجلدية تذكرنا بقبائل ( النيليين les Nilotes ) ، وحتى الزنانير التي تصنع على شكل دوائر صغيرة من قشر بيض النعام بحيث يثقبونها ويعلقونها بخيط ؛ هذه

الزنانير تذكرنا ايضاً بقبائل الكوازان ، أقرب جيران للهيريورو . أما الشيء الظام عندهم في تنظياتهم الاجتاعية ، والذي يبعدهم عن بقية زنوج جنوبي افريقيا ، هو اعترافهم بالبنوة المزدوجة double filiattou . اذ ان كل فرد عندهم يحمل نسبين ، نسبة الى عشيرة أبيه ونسبة الى المجموعة التي تنتسب اليها امه .

فجموعة (الباتريلينيير Patrilinéaire) أوروزو oruzo ، تشغل داخـــل المنطقة مجموعة من المنازل التي تبنى على شكل دائري ، أمــا كوخ زوجة الزعيم الاولى فيقع تجاه المذبح الذي تشعل فوقه نار الأجداد المقدسه وتقوم على حراسة الزوجة مع بناتها . فمثل هذه الطقوس التي تتعلق بالنار المقدسة ، الى جـــانب طقوس الجد الأول وممثله الذي هو الزعيم ، شبيهة بطقوس النيليين والهيريرو .

ويعتقد الهيريرو بوجود إله للساء والأرض هو نديامبي كارونغا Ndyambi ويعتقد الهيريرو بوجود إله للساء في جميع أنحاء غرب افريقيا وهو ( نيامبي او نزامبي او نيامي الهيريرو وجود Nyambi , Nzambi , Nyami و نيامي الأشجار والأحراش المقدسة التي يعتبرونها مهداً لأجدادهم القدماء ؟ ومثل هذا ايضا نجده عند جيران الهيريرو كالمزارعين في أنغولا ومنطقة الزامييز .

ويسكن حوض الزامبيز ( جنوب أنفولا وروديسيا الشمالية ) جماعة من السكان المزارعين الذين وجدوا في هذه البقعة منذ القديم ، وتتميز هذه الجماعة بالدور الهام الذي تلعبه النساء ، بحيث يمكن لبعضهن تولي السلطة السياسية . كا ان بيئتهم الطبيعية التي تتكون من سهول واسعة قليلة الرطوبة ومنقسمة الى مناطق عشبية واسعة ، تسمح لهم بتربية المواشي وبمارسة الزراعة بواسطة المجرفة . بيد ان مجتمعات الرعاة مثل : ( الأوقامبو في انغولا والإيلاها في روديسيا ) فهم شواذ لما ذكرناه عن غيرهم كما ان واقعهم يدل على وجود نفوذ خارجي . وفي الحييز الارضي الصحراوي الضيق الذي يمتسد على الساحل بين خارجي . وفي الحييز الارضي الصحراوي الضيق الذي يمتسد على الساحل بين الاطلنطي وجبل بنغالا Benguela ، نرى مجموعات من القبائل الرحل التي هي لطهر مزيج من البوشيان والتي تشكل همزة الوصل مع افريقيا الجنوبية .

فالقرى هي نفس قرى المزارعين القدماء ، والمساكن اسطوانية الشكل وذات سقف على شكل نحروط وغالباً ما تكون تلك المساكن محاطة بسياج من الأوتاد الطويلة أو من اللبن الأسود ؛ أما نسيج الثياب فكان قديما من القش المدقوق Battue ، ولقد اختفت تلك الثياب ولكنها تظهر فقط في الاحتفالات الدينية . بينا نرى الثياب المصنوعة من الجلد المصبوغ تظهر عند الصيادين ومربي الماشية . وأما النباتات اليق تزرع فهي بحسب تاريخ معرفتها : الذرة البيضاء ، ثم الذرة الصفراء (عرفت في نهاية القرن السادس عشر) ، واخيراً نبات المانيوك Maoinc . وتستخدم النساء اثناء عملها المجرفة ذات قبضة معقوفة ، وتوضع شفرتها الحديدية في طرفها الآخر على شكل زاوية حادة . كا يستعمل احيانا بحرفة ذات مقبض متشعب بحيث يتسنى مسكه باليدين معاً . وتظهر لنا في الحقل الفني اعمال النحت الكثيرة التجاعيد ، كا في الاقنعة التي تستعمل اثناء الطقوس الدينية في احتفالات ادخال الأولاد في القبيلة ، وهي اقنعة مصنوعة من القاش او من الخشب .

أما بَدَلُ الزواج فلا وجود له عند قبائل الياو Yao في نيسالاند Nyssaland ؛ حيث يأتي الزوج ليسكن عند اهل زوجته وكذلك اولاده فهم ينتمون الى والديهم ، كما ان سلطة الزوج عند قبائل الياو هي عمليا لا شيء ؛ فالشخص المهم في العائلة هو اخو الزوجة البكر .

ويقيم الزوجان كا ذكرنا بين افراد عائلة الزوجة . وعلى الزوج على ان يقوم بحراثة ارض والد زوجته (عمه) وان يقدم لعمه بعض العطآ ات versements التي 'تطلب منه ؛ وعندما يقدم آخر عطاء له يتخذ الزواج صفت النهائية و يسمح للزوج ان يصطحب معه زوجته واولاده . ونلاحظ في مثل هذه الجتمعات التي تعتمد على النسب الامومي ، ان الغلام الذي اجتاز سني الطفولة يذهب الى بيت خاله الذي يتحمل عبء نفقاته وتربيته . وعندما يموت الخال يستولي اخوته على الملاكه كلها . ولكن في حالة عدم وجود اخوة له فيان الابن البكر لاخته البكر يستولي على الملاكه من ارض وأثاث

وغير ذلك ويكون مكلفًا برعاية أرملة خاله .

ومن هنا نستطيع ان ندرك حالة اختيار vieillard يهتم اولاً بتأمين مستقبل ولده وثانياً بالتزاماته نحو وريثه الشرعي وهو ابن اخته . وهكذا تأتي اهمية الزواج ببنت الحال في مثل هذه المجتمعات . وقديماً كان هذا الزواج المرغوب يوفق بين قوانين الوراثة ومصالح الزوجة بحيث يسمح لهذه الزوجة ان تتمسع بالاملاك التي يتركها الحال لابن اخته والتي يتركها والدها لزوجها .

وننتقل الآن الى مجتمعات المنطقة الوسطى مثل: التيفوكوي Tyivokvue والإيلا ila ، والروستا Roste ). حيث نجد فكرة الموت عندهم تشب الدودة التي تخرج من الجنة منحلة منها لتصبح فيا بعد طيراً جارحاً ؛ ولقد جاءت هذه الفكرة من الشرق، وهي تظهر في المجتمعات الايستقراطية في منطقة البحيرات ، وعملية المسخ هذه لا تحدث إلا للرجال البارزين فقط . وكذلك عبادة جماجم الزعماء فهي ربما كانت نتيجة تأثيرات شرقية ايضاً ، بينا عبادة شجرة القرية المقدسة تعود أصولها الى مناطق الغرب والشال .

كا نرى ايضاً في جميع انحاء انغولا والمناطق الجنوبية البعيدة يشيرون الى وجود اكوام ترابية صغيرة ، هي ، كا تقول التقاليد، قبور الصيادين المشهورين . وتذكرنا هذه القبور بقبور ( ايتسي ايبيب Heitsi eibib ) وهو الروح المهمنة على المروج والصيد والذي لا يزال البوشيان والهوتانتوس يولونها كل احترام واحلال .

## Afrique Équatoriale افريقيا الاستوانية - ٦

ان الغابة الاستواثية الكبيرة التي هي قلب افريقيا او ( قلب الظلمات Cœur des ténèbres ) ؟ هذه الغابة هي موطن السود الكونغوليين .

وتضم هذه المنطقة من الناحية السياسية ، اكبر جزء من الكونغو البلجيكي والنكونغو الأوسط والغابون Gabon وغينيا الاسبانية ومنطقة جنوب الكاميرون . وتشرف على هذه المنطقة من الشرق المرتفعات المتواصله التي تحيط بالبحيرات الكبرى ، فاذا بها على شكل صحن منتظم الأبعاد ، او على شكل وعاء ضخم يمر مركزه تحت خط الاستواء قرب كوكيتهاتفيل .

أما الانخفاض الوسط الذي لا يزيد على ٠٠٠ م فهو محاط بهضاب مدرجة لا يخترقها إلا بمر نهر الكونغو المائي . ويعتبر نهر الكونغو من اكثر أنهار العالم انتظاماً ، فهو يتابع عند مجراه الأوسط قوس خط الاستواء ولهذا فهو يستفيد من امطاره المنتظمة الثابتة ، ولا يعرف تلك الفيضانات التي تزيد من مياه نهر النيل والزاميز أو النيجر . بيد أن مجموعة التضاريس المدرجة تجعل مجرى ذلك النهر عبارة عن خط كثير التعرج .

كا ان الشبكة الماثية الكونغولية ، من أنهار وروافد ، تتألف من مقاطع نهرية غير متناسبة ، ومفصولة عن بعضها بمجموعة من الانخفاضات والارتفاعات السي سببتها الأنهدامات العميقة حول المنطقة بحيث تنتشر الشلالات الكثيرة والمجاري السريعة الى جانب القنوات الإخرى التي تنتشر هنا وهناك .

ويغص حوض الكونغو بالمياه الكثيرة ، فالانهار القوية العديدة، والبحيرات والمستنقعات وغابات الاشجار الواسعة ، كل هذا يُجعل الظلّ والرطوبة يخيان في كل مكان.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

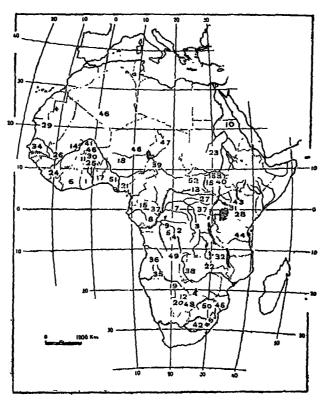

الشكل - ه - خارطة السلالات

| ٣٧ – بيجمي – الاقزام          | ۱۹ — ھيريرو      | ۱ – آشانتي  |
|-------------------------------|------------------|-------------|
| ۳۸ روستا                      | ۲۰ ـــ هو تانتوس | ۲ — باكوباً |
| <b>۳۹</b> سارا                | ۲۱ — ايبو        | ٣ — بالوبا  |
| <ul> <li>٤ - شيلوك</li> </ul> | ۲۲ – ایلا        | ع ـ بالوندا |
| ١ ٤ — سونغهي                  | ۲۳ — كابابشي     | ه – بامبالا |
| ۲} – سوټو                     | ۲۱ کیسي          | ٦ – باولي   |
| ٣٤ سوك                        | ۲۵ — لوبي        | ۷ — بارومبي |
| <b>۽ ۽</b> — سواحلي           | ٢٦ ــ مالينكي    | ۸ – باتیکی  |
| ه ۽ — تونغا                   | ۲۷ ـــ مانغبيتو  | ا بایا کا   |
| ۲۶ — تواریج                   | ۲۸ — ماساي       | ۱۰ – بیدجا  |
| ٤٧ — توبو                     | ۲۹ – مورس        | ۱۱ – بوبو   |
| ۸۶ تسوانا                     | ۳۰ ـــ موساي     | ۱۲ — بوشیان |
| ۹ ع ــ تيفوكوي                | ۳۱ — ماندي       | ۱۳ – بونغو  |
| ۵۰ ــ فاندا                   | ٣٢ — نغوني       | ۱۶ – بوزو   |
| ٥١ – يوروبا                   | ۳۳ — نویر        | ه۱ – دانکا  |
| <b>۲ه</b> – زاندي .           | ۳۴ — اولون       | ۱۳ ــ فانك  |
|                               | ة٣ ــ اوقامبو    | ۱۷ — فون    |
|                               | ۳۲ — او فمبوندو  | ۱۸ — هاوسا  |
|                               |                  |             |

أما الماشية فلا نجد منها سوى الماعز فقط .

وفي كل يوم تظهر الشمس فوق تلك الكيات الهائلة من الماء ، نراها تقوم بعملية تبخير شديدة ، وكذلك تمتلىء السهاء بعد ظهر كل يوم بالغيوم ؛ وغالباً ما تحدث تلك الغيوم عند غروب الشمس بعض العواصف ؛ أما الليل فهو على العموم نيّر ومشحون بالرطوبة ، وهكذا حتى يطلع النهار وتبدأ عملية التبخر من جديد .

أما الأمطار فتهطل طوال السنة وتبلغ قوتهـــا في شهر آذار وتشرين الاول وكذلك تتأسجح الحزارة بصورة عامة بين ٢٣° و ٢٨° .

ومثل هذا الاستمرار في المناخ يمنع وجود الفصول والمواسم تقريبًا ، لأرف الأيام والشهور هي متشابهة ، وكذلك لا تظهر الطبيعة بأنها تحمل شيئًا جديدًا .

وفوق الهضاب التي تحيط بالحوض نرى نظام الأمطار الاستوائية الدائمة يفسح مجالاً لوجود نظام دائرة الانقلاب بامطاره الموسمية ؛ ولذلك نرى الغابة تصبح أقل كثافة وتنحسر قليلاً امام المرج الأخضر الشاسع .

ويغطي السهل في الجنوب جميع الهضاب التي تمتد ما بين نهر الكونغو والزامبيز ومنطقة كاتانغا . بينا لا يبدأ هذا السهل الاعند أعالي نهر الأوبانغي oubangui ومنابع السانغا sangà حيث يتصل بالمنطقة السودانية . تكون المساكن في الغابات على شكل مستطيل وهي مبنية من الخشب وأوراق الشجر . ويتألف الكوخ قبل كل شيء من دريشة من الأغصان الصغيرة تستند على احد الاغصان المنخفضة ، وعقدما يرتفع الكوخ يظهر سقفه المائل مع جملون له ، مجيث تستند الواجهتان من الأعلى على جسر خشبي ومن قاعدتها على أعمدة خشبية ؛ وأما الجدران فهي من الأغصان او قشور الأشجار .

وتمتد الأكواخ على صفاين متقابلين بحيث تشكلما بينها شارعا يتجه بشكل

عمودي على النهر ، كما يبنى في طرف كل شارع بيتاً مشتركاً للجميع ؛ ويخصص هذان البيتان للرجال فقط حيث يأكلون فيها ويستقبلون الغرباء ايضاً . اما الفراغ الارضي الذي يحيط بالأكواخ من الجانبين فيزرعونه موزاً وبعض النباتات الدرنية وذلك كاحتياط للطوارىء في حالة فقدان مؤونتهم .

ويمارس هؤلاء الاقوام الصيد بواسطة الحنفر ، حيث يصفون الخوازيق في اسفلها ثم يغطونها بالأغصان الصغيرة ، وبهذه الطريقة يستطيعون الامساك بالطريدة . أما الحملات الجماعية التي يرسلونها للقطاف فتتم في الفصول التي تقل فيها الرطوبة ، اي بعد مرور الشمس بمنطقة السمت Zénith . ويجمعون اثناء قطافهم كمية من الحبوب ، والثار البرية ، وأهم غذاء يبحثون عنده هو تمر البلح الزيتي palmier à huile ، حيث يستهلك اهدل البلاد لوز palmier à huile الغني بالزيت ، وكذلك شجر الآسيا Ascia وهو من فصيلة البطم بحيث يغلون ثماره بالزيت ، وكذلك شجر الآسيا عدان يحفظوها مع الملح والفلفل الأحمر.

وبعد مضي عدة سنوات ، تجهز القرية حملة للزراعة . فيبدأ الرجال بقطع الشجيرات والاعشاب من الأرض التي تحيط بمساكنهم كا يقطعون الأشحار الكبيرة فلا يتركون منها سوى جذعها على ارتفاع مترين او ثلاثة ، ثم يحرّقون ما قطعوه ليجعلو من رماده سماداً للأرض . وبعد هذه العملية يبدأون بزرع الموز ونبات المانيوك Manioc ، والبندورة وغير ذلك من النباتات المعروفة عندهم . أما العنابر فلا وجود لها عندهم ، لانهم يجمعون حاجتهم الاستهلاكية من الأرض يوما بيوم ، ومثل هذا العمل يعيد الى أذهاننا حياة جيرانهم الأقرام ، اذ نرى النساء عندهم يقمن بأعمالهن اليومية التي تنحصر بجمع جذور النباتات القابلة للاستهلاك ، ومثل هذا العمل تقوم به نساء السود اللواتي يجمعن كل مساء بعض نباتات المانيوك والقلقاس لتحضير الوجبات الغذائية للرجال . وبعد فترة من الزمن تضعف الأرض التي يستعملونها لزراعتهم وتصبح قليلة الخصب ولذلك يضطرون للذهاب بعمداً في الغابة ، كي ينشئوا أرضاً جديدة بعد قطع أشجارها.

وبعد ان يختاروا المكان الجديد ، يبئون منازل مؤقنة يسكنها بعص الرجال والنساء الذين يقومون بهذا العمل طيلة المدة اللازمة لاتمام أعمالهم التحضيرية . وعند الانتهاء من زراعتهم يتركون في تلك المساكن بعض الرجال ليقوموا على محراسة الأرض من بعض اللصوص والحيوانات المخربسة كالقرد وفرس البحر والفيلة . وهكذا دواليك حق تصبح هذه الأرض مجدبة فينقلون الى غيرها ... حتى يأتي زمن تصبح فيه الأراضي التي تحيط بهم غير صالحة للزراعة . وعند ذلك تنتقل القرية برمتها وتغير مكانها . وعلى بعد / ٢٠ او / ٣٠ كيلومتراً تنشأ قرية جديدة . ولكن ليس من الضروري ان تضم هذه القرية الجديدة كل سكانها السابقين اذ نرى بعضهم يعضهم يفضلون التمركز في مكان آخر او ينضمون الى أقاربهم الذين يسكنون بعيداً عنهم .

ونرى في الهضاب التي تشمل المنطقة المكشوفة من غياض وسهول وغيرها ، ان تجمعات السكان أقوى منها في أماكن أخرى ، وان انضام القرى الى بعضها مألوف وكثيراً ما يحدث ؛ كأن تتحد أقسام القبيلة المختلفة وينضم أفرادها تحت لواء زعيم واحد ، او ان تقوم هناك محالفات وقتية أثناء حملات الصيد ، او الغزو وهذا ما كان يحدث قديا . كا ان شكل البيت الاسطواني ، الذي حل محل الشكل المستطيل ، أصبح يتألف من سقف مدبب يغطى بالقش . الا ان القبائل التي تسكن أعالي حوض نهر الكاساي Kassaï ، لا تزال تبني بيوتها على شكل مستطيل ، ولكن مناطق وديان الغابات التي تكثر فيها مجاري المياه العريضة هي اكثر المناطق ازدحاماً بالسكان : فهناك قبائل البايا كا Bayaka العريضة هي اكثر المناطق ازدحاماً بالسكان : فهناك قبائل البايا كا Bayaka والباكوبا Bakuba ، التي تختلف حياتها عن حياة سكان الغابة وعن حياة سكان السهول ، وهي تجمع بين الحياتين معاً مع وجود صناعات بدوية راقية .

أما في الشهال الشرقي فعلى العكس ، اذ دخلت البيوت ذات الشكل الاسطواني الى الغابة مع دخول قبائل الزاندي Zande وقبائل المانغبيتو

Mangbetu الذن جاؤوا من جهة الشمال.

وتتميز الغابة بأنها تستقبل القادمين اليها من الرجـــال ولكنها لا تفىد أحداً منهم ؟ فهي قبل كل شيء تعيق المواصلات وتفرض محكم واقعها توزيع الجماعات المدحورة التي 'طردت من المناطق السهلية وجاؤوا يطلبون ملجــا فيها . وتبلغ كثافة السكان فيها نسبة ضئيلة حيث تصل الى اثنين في الكيلومتر المربع ، ورغم ذلك فهي تضم في داخلهــا عدداً كبيراً من المجتمعات المجزأة . ولا يوجد سوى ضفاف الأنهار التي تعج وحدها بالسكان رغم وجود ذبابة الشي – تس . لأر وجود النهر يسمح بالانتقال من أرض الى أخرى لزراعتهــــا واستثارها ، كما ان وجود القوارب يحل مشكلة الانتقال من ضفة الى اخرى . كما ان القناة المتفرعة عن نهر الكونغو بين [ستانلي فول Stanley Falls وستانلي بول Stanley Pool ]، هي قناة صالحة للملاحة ولا تنقطع الحركة التجارية فيها بواسطة قوارب قبائل الباتيكي Batéké والبالولو Bâlolo ، والبارومبي Bârumbi . وأما المواد التي يتم تبادلها فمتنوعة : فهناك الآراشيد والمانيوك والسمك المُدَخَّن fumé والعاج النحاسية من قبائل البادوندو Badondo والأقشة المصنوعة من ليف شجر الرافيا Raphia وكذلك الأوعية الفخارية الـتي يصنعها سكان البلاد الأصليين. وكذلك نرى البضائع الأوروبية التي يكدسها التجار في مراكزهم على ضفة النهر كى يتم بىعها فما بعد .

كما ينتشر على طول المجاري المائية الصالحة للملاحة جماعات اختصاصيون في نقل البضائع فوق الماء. فهنساك قبائل الاورونجو Ouroungou في منطقة الاوغووي Ogooué وقبائل البانغو Bongo والزاندي Zandé في منطقسة الأوبانجي العليا Bayaka واللولوا Oubangui haut مع Bayaka واللولوا Kassaï على ضفاف الأنهار في حوض كاساي Kassaï .

ليس هنـــاك عملة حقيقية للتداول ، بل نجد بعض الأدوات المعدنية ذات

ذات الأبعاد المختلفة والوزن المختلف أيضاً تقوم مقام النقود ، كنصال ألسيوف القديمة او حديد الفؤوس او حديد رؤوس الحراب ؛ وكذلك اللآلىء المصنوعة من الزجاح او الحزف التي توجد في كل مكان تقريباً ؛ في رقاب العجائز مثلاً او محفوظة داخل الاكواخ او مدفونة في الأرض مع أصحابها . أما ادخال الاولاد في القبيلة فغالباً ما يتميز بعملية الحتان ؛ او تقام بمناسبتها حفلة 'تقدام فيها الضحايا ، كا هو الحال في بلاد الشال .

ومها كانت طبيعة عملية الادخال هذه فقد اصبحت تقام خـــارج القرية ، لأن مجتمع الرجال قد أصبح كا يبدو مجتمعاً سرياً تقريباً . ويرافق زمن البلوغ عند البنات فترة من الانعزال ، بحيث تبقى البنت دون عمل ، وتحــاول الأكل كثيراً ، اذ عليها ان تصل الى الزواج ممتلئة الجسم وذات بــِشرَة إزاهية .

أما نظامهم الاجتماعي فغالباً ما يكون ديموقراطياً ، وكذلك العشائر فهي تعتمد على النسب الأبوي ، ما عدا بعض المجتمعات الصغيرة التي تعتمد على النسب الأموي والتي توجد في جهة الغرب .

أما الوحدة الاجتاعية المعترف بها فهي القبيلة او العشيرة ، بحيث يعتقد رجالها بأنهم جاؤوا من جد واحد ثم توزعوا في عدة قرى . أما القرية التي غالباً لا تستقر في مكان معين ، فهي لا تخضع الى سلطة عليا . ومن هنا تأتي صعوبة تقسيم البلاد على اساس جغرافي الى اقاليم معينة يخضع فيها سكانها الى زعيم واحد .

ولقد شعر سكان البلاد الأصليين بحاجتهم الى التجمع والالتفاف حول بعضهم، ومثل هذا نراه اليوم في طريقه الى التحقيق في عدة مناطق (كحركة التجمع عند الأيونك les ayong ،من قبائل الفانغ les Fang في منطقة الغابون Gabon ).

وفي الجنوب لا تزال ذكرى بعض الدول ماثلة هناك : كمملكة الكونغو

والمبراطورية لوندا ولوبا وشونغو Shongo . فالمبراطورية لوندا المساد من التي انتشرت في انغولا والكونغو البلجيكي يعودالفضل في تأسيسها الى صياد من قبائل لوبا Luba الذي ظهر في اوائل القرن السابع عشر ثم انتشر احفاده في الجهات الشرقية والشالية .

وفي عام ١٤٨٢ اكتشف البرتغالي كاوا Cao مصب نهر الكونغو حيث يوجد حجر اثري يشهد على ذلك. كما ان كاوا هو اول رجل اوروبي استطاع ان يتقرب من ( الماني كونغو mani congo ( أي ملك الكونغو ) الذي كانت مملكته تتــــد بين لرانغوا Loungo والكوانغو Kwango والكوانزا Kwanza . وكان حكام المالك المجاورة له من اقربائه ومن اتباعه بنفس الوقت . وحوالي منتصف القرن السادس عشر استدعى ملك الكونغو (الفونسو الاول Alfonso per من المذهب الكاثوليكي ) العمال الأوربيين والمبعوثين الدينيين والتجار . ولقد دامت مملكة الكونغو المسيحية ، مدة قرنين من الزمن ، انشىء خلالهـ عدد من الكنائس وحطمت آلاف الاصنام. وكانت السفن التي تحمل المنتوجات الصناعيـــة المحلمة التي قامت في البلاد ، طرد السكان المبعوثين الاجانب وقطعوا كل علاقـة مع البرتغال ، وأخذ النفوذ المسيحي منذ ذلك الحين يتقهقر وعاد السكان الاصلمون الى عباداتهم وطقوسهم المحلية وهم أُشد تعلقاً بالأصنام . وبعد مئة وخمسين عامـــا من ذلك اصبح الصلب علامة وقائمة Prophylactique ورمزاً للأجـــداد ، القديسين الاوربيين في القرن الخامس عشر والسادس عشر ؟ وبقى أيضاً في البلاد مجموعة من التماثيل الاخرى المليئة بالمسامير الصغيرة بحيث تذكرنا بعـــادة كانت منتشرة الى وقت قريب في الريف الفرنسي وهذه العادة هي عبارة عن وصم دبوس صغير فوق صورة احد القديسين ، بحث يضطر ذلك القديس الى الاستماع بروية الى رغبات من غرس الدبوس . وفي عام ١٨٥٧ زار باستيان Bastian الالماني مديئة سان سالفادور San Salvador عاصمة الكونفو قديماً ، فلم يجد فيها سوى اطلال أبنية حجرية ؟ ولكن لغة اهل الماصمة المنتشرة في كل مكان هناك ، كانت 'تستخدم لغة للاتصال بين جميع المجتمعات . وإذا ما اتجهنا بعيداً إلى الشرق نرى قبائل البالوبا التي يبلغ عددها/٥٠٠/ الف تقريباً ، تشغل المنطقة الواقعة بين درجة و ١٢٥ - ١٢٥ خط الطول شرقاً .

ولقد قامت هناك ممالك كبيرة من قبائل البالوبا منذ القرن السادس عشر ، ولكن تاريخها بقي خامضاً ، كما ان بعض تلك الممالك قد بقي حتى اواخر القرن التاسع عشر .

واذا ما اوغلنا في جهة الشرق ايضاً في منطقة كاساي Kassar تعترضنا قبائل الباكوبا Bakuba أو الباشونغو (Bushongo) (۱۱) و تقسم هذه القبائل الى سبع عشرة قبيلة وتخضع كلها لملك مقدس واحد وتسكن البلاد التي تقصع بين نهري سانكورو وكاستاي وبين درجة ٤ و ٥ لخط العرض نحو الجنوب . ولقد جاءت تلك القبائل من ضفاف الاوبانغي Oubangui والشاري Chari . ولقد استطاع توردي Torday الذي زارهم عام ١٩٠٨ ، ان يتوصل الى معرفة اسماء الملوك الذي تعاقبوا عليها ويبلغ عددهم /١٢٠ ملكاً . نذكر منهم شامبابو لونغولونغو الذين تعاقبوا عليها ويبلغ عددهم /١٢٠ ملكاً . نذكر منهم شامبابو لونغولونغو باعادة تنظيم الحكومة ، كا حاول الفاء الحروب التي تستعمل فيها السهام ورمي السكاكين ، وينسبون اليه استعمال زيت البلح وادخال زراعة المانيوك Manioc اللسكاكين ، وينسبون اليه استعمال زيت البلح وادخال زراعة المانيوك Raphi وكذلك النسيج بحيث يصبح منظره كمنظر الخمل ؛ واخيراً فان اقدم التاثيل تطريز ذلك النسيج بحيث يصبح منظره كمنظر الخمل ؛ واخيراً فان اقدم التاثيل الخشية الصغيرة عند قبائل الباكوبا تمثل البطل العظيم شامبا بولون المنود . انفو .

١ ـ يشتهر رجال هذه القبائل برمي السكاكين .

ثرتكز جميع المالك التي ذكرناها على نظام اقطاعي مع وجود أربعــــة أو ستة ملوك للمقاطعات يحيطون بالحاكم العام للدولة .

ويصف لنا توردي Torday التنظيم الحكومي عند الباكوبا فيقول: يرأس الملك نيمي ( Nyimi ) وهو لقبه مجلس الوزراء الذي يتألف من رئيس وزراء ووزير للحرب مع الممثلين الاربعة لمقاطعات الدولة وامرأتين عما اختا الملك او ابنتاه. وتحمل واحدة منها لقب حارسة السلام gardienne de la paix بجيث تكون مهمتها اعطاء وتر القوس الذي يضعه دائماً حول رقبتها الى وزير الحرب في اول المعركة الحربية ولا تسترده منه الا عندما يعود السلام .

أما بلاط الملك فيضم عدداً كبيراً من الموظفين ومن ممثلين لجميع المهن professions والقبائل التابعة للملكة ومن بينهم الاقزام أيضاً. أما المؤرخ المكلف بحفظ الاساطير والتقاليد فهو ابن الملك والذي يفوق مركزه مركز بقمة الامراء.

وعند اجتماع المجلس الكبير للدولة ، يجلس الملك فوق مصطبة يحيط بسه وزراؤه ، وكذلك والدته فهي تأخذ مكانها الى جانبه فوق كرسي مرتفع . ويتمتع الملك نظريا بسلطة مطلقة ، بيد ان سلطته هذه متحدد في الواقع من قبل اعضاء قبيلته التي ينتمي اليها ، وهي قبيلة البامبالا bambala . ولا ينظر اليه اعضاء قبيلته كزعيم زمني مؤقت بل يرون فيه الحلقة التي تشرق فيها روح البطل بامبا bumba مؤسس القبيلة الأول ، الذي يمد الشمس بنورها ويرسل الأمطار لتسقي الأرض وتزيد خصبها . ولذلك فان كل اهانة توجه الى الملك فهي اهانة في نفس الوقت لجميع افراد القبيلة . ولقد كان على الملك ان لا يلمس الارض كيلا تلتهب من جراء ذلك « ولهذا نرى أحد الخدم يحمل الملك فوق كتفيه دائماً .

وأخيراً فاننا نجـــد نفس القوانين الملكية في افريقيا الشرقيــة ، عند المالك التي تتبع نفس التنظيات الاجتاعية .

كما أن التقارب في العناصر المدنية واضح ايضاً في أفريقيا الشرقية وان مُرَدُّ ذلك الى وجود طبقة ارستقراطية تسيطر على تلك المناطق منذ القديم .

#### Afrique Occidentale افريقيا الغربية – ٧

تمتد منطقة الغابات على طول الساحل الغربي حتى ليبريا . وهناك انكسار أرضي واحد يفصل كتلة أفريقيا الوسطى عن كتلة غابات غينيا . ويطابق هذا الانكسار طريق بينويك Bénoué ، الذي يؤدي الى البحر الأبيض المتوسط بواسطة الكاوار Kaouar والفزان Fezzan .

ومن الامتيازات التي تتمتع بها منطقة اسفل خليج غينيا ، أمطارها ونباتاتها المعتدلة ، مجيث تسمح بوجود حقول الذرة وأشجار البلح : ولقد شهدت هذه البقعة الواسعة من الأرض ولادة مدنيات عظيمة فيها في الايفي Ife والبينان Bénin والداهومي Dahomey . واذا ما صعدنا قليلا نحو الشال نرى الغابة تنكشف ثم تنحسر أمام سهل واسع تتخلله بعض الادواح من الأشجار.

كا تشكل المنطقة الوسطى من شاطىء الذهب وشاطىء العاج والقسم الجنوبي — الشرقي من غينيا أرضاً خصبة ، وتروى بشكل جيد ما بين شهر نيسان وشهر تشرين الثاني . وتشتهر هذه الأرض بزراعة بعض أوراق النباتات وأشجار الموز والقهوة والارز والحبوب .

ونرى من أعالي نهر الكازامانس Casamance حتى شمال الداهومي ونرى من أعالي نهر الكازامانس Dahomey ونرى من أعالي تظهر فيه شجرة الكاريته (Karité ) تبدأ حدود السودان ».

 كل عام قبل حلول الأمطار. وتسقط هذه الأمطار بغزارة من شهر نيسان حتى تشرين الثاني فتغسل سفوح الأراضي المرتفعة والصخور القاتمة والأراضي الجراء المنخفضة.

وكلما صعدنا الى الشال نرى السهل الكبير يصبح اكثر وضوحا الا أنه لا يخلو من الأشجار التي تزداد في الأماكن المنخفضة الرطبة وتقل فوق الهضاب . كا نرى آثاراً لأشجار البوباب Baobab ، وشجر الآكاسيا وشجر التمر الهندي. وكذلك فترة الشتاء فهي حارة لظهور الشمس أثناءها. ولكن وجود خمسة أشهر من الجفاف يجعل الهواء اكثر صفاء ونقاوة ، ويرتاد هذه المناطق ، أفراد قبائل البول Peul الذين يهتمون بتربية الماشية وخاصة الجاموس ، كما تشتهر هذه المناطق أيضاً بالذرة البيضاء وبالآراشيد Arachide .

ولقد قامت في تلك البلاد ممالك كثيرة تمتد من جنوب بلاد الأولوف Ouolof وبلاد السيرير Sérère حتى الهاوسًا والبورنو شاملة معها المانينج Manding والبامارا والموسى Mossi .

واذا ما اقتربنا من الساحل ، يبرز العشب الكثيف المملوء بالشوك ، وكذلك شجر البلح الذي يحتل مكان شجر البوباب Baobab . وهنا يجتاح الرمل كلشيء اذ تحمله الرياح البرية التي تجتاز الصحراء .

ولا يعتمد الفلاح في هذه الارض الاعلى بضع ساعــات من المطر الغزير الذي يسقط بين شهر تموز وأيلول . أما مربو الماشية فيتفرقون في الشتاء في المنــاطق المليئة بالشوك والأعشاب ، وفي موسم الجفاف يعودون الى المناطق المتطرفــة ، حيث توجد مواضع المياه من أنهار وآبار .

ونجد كذلك مناطق على امتداد واحد كهضبة السنغال السفلى والحوض النيجري وحوافي بحيرة تشاد : بحيث تشكل الفيضانات السنوية فيها الى جانب

رقعة المياه الواسعة أرضاً صالحة لزراعة الارز ولتربية الماشية ولصيد الأسماك.

ان جميع السكان على الساحل الغربي هم عبارة عن مجموعة من المزارعين يتوزعون في الأمكنة التي تكثر فيها المياه لتساعدهم في اعمالهم الزراعية . كا نجد أيضا رجال قبائل الديولا Dioula الذين يشتغلون بنقل البضائع ، فنراهم وهم يدفعون أمامهم الحير التي تحمل على ظهورها الملح والكولاس Colas ، والتوابل وبعض البضائع الأوربية ؛ كا يسوقون أمامهم الثيران التي يتسللون بها عبر الحدود خلسة .

ولكن ما أن ينتهي فصل الشتاء حتى يعود الكثير منهم الى قراهم ليقوموا بأعمالهم الزراعية المعتادة . وحتى النجارون والحدادون وبقية أصحاب الحرف عارسون الزراعة أثناء المواسم الزراعية . .حتى الآن نرى العامل المهني بجوار المراكز الحكومية ، يترك عمله عند نزول اول قطرة من المطر ليشتغل في حقله ، ثم يعود الى عمله بعد ان يقوم بجمع الأعمال الزراعية .

ويختارون حقولهم عادة في الأراضي الكثيرة الأشجار . وقبل مجيء موسم هطول الأمطار ، تقوم العائلة كلها بالأعمال الصالحة لتهيئة الحقل ، وهذه الأعمال من ضمن طقوسهم الحساصة ، ويأتي بعد ذلك العمل لقلع الأشواك والحشائش ، فيقطعون الأشجار ولا يتركون منها الا ارتفاعاً يساوي قامة الرجل مع الاحتفاظ بنوع هذا الشجر ولذلك فهم لا يحاولون اقتلاعه . وعندما تجف الأغصان والأعشاب التي قطعوها تضرم فيها النار لتصبح الأرض نظيفة وليستخدم الرماد كساد لهذه الارض . ثم يلقون البذور في باطنها بعد ان يحركوا سطحها بالرماد ، ويحاولون قلب الأرض جيداً بحيث يعلو التراب الجديد سطح الأرض. وتعسسب الارض بعد زرعها مرتين او ثلاثاً من قبل النساء والأطفال ، وبعد التعشيب يبدأ موسم جمع المزروعات ، وهو عمل مشترك بين الجميع ، وتكون خيرات الأرض وافرة في أول سنة ، فتعطي الذرة البيضاء والأراشيد او الارز مجسب المناطق .

اما في السنة التالية فلا تعطى الارض سوى محصول ردىء ؟ وهكذا تخف الحاصلات عاماً بعد عـــام حتى تضعف الأرض ولا تعطى شيئاً . وعند ذلك وجب ترك هذا الحقل الى حقل آخر 'ترك منذ عــدة سنوات بوراً كي يستريح ؛ وربما تضطر القبلة الى نقل القرية كلها او الى اقامة مسكن احتماطي في الحقول المزروعة . وهكذا نرى وجود نوع من الزراعة المتلاحقة في حقل واحد حتى ينقطع هذا الحقل عن اعطـاء اي شيء . واخيراً نستطيع القول بأن الطريقة الافريقية في الزراعة تتميز باستثار الارض كلياً حتى آخر امكانية عندها . والى جانب الأراضي المزروعة نرى هنــاك بساتين الخضار التي توجد حول مساكن القسلة ، وهي نساتين غنية لما 'يلقى فيها من فضلات ومواد عضوية؛ ولا يعتمدون في زراعتهم لهذه البساتين على السقايــة . فهم يدفنون حبوب الذرة في ثقوب أرضية فوق التلال الصغيرة ، ويطمرون نبات التاروس Taros أيضاكا يزرعون القلقاس ، وكل نوع من هذه المزروعات ست جذوره في الارض على أعماق مختلفة . وتنضج الذرة في فصل الشتاء وتبقى حتى يجن موعيد زراعتها من حديد ؛ وبعد أن مجمعوها من الأرض بمدؤون فوراً بزراعة أدران النباتات الاخرى وهكذا تتتابع المحاصيل دون انقطاع حتى في فصل الجفاف. كما يستغلون في بعض الأحمان الاراضي المنخفضة التي تقع على مجــــاري الاقنبة او السيول فينشئون البساتين التي تَعَمُلُ للهم البندورة والفلفل الأحمر والتوابسل التي يضعونها في الحساء او مع الفاصوليا او الحمص او الباذنجان .

أما الحصول على السهاد ؛ فيتم باقامة تفاهم بين الفلاح الأسود وبين أحد أفراد قبائل البول الذين يعتمدون على تربية الماشية ؛ اذ 'تترك المماشية في الحقل أثناء فصل الجفاف و 'تبعد' عنه أثناء فصل سقوط الامطار .

تناهض منتوجات السكان الاصليين المصنوعات الاوربية التي تلقى المقاومة بواسطة محاربتها بالدعايات هناك . وكان مجالهم الصناعي بسيطاً يقتصر على بعض المنتوجات المعدنية ولكنها غير كاملة وواضحة ، ولكن من الممكن تحسينها دون

ان نزيل عنها الطابع التقليدي لها .

ولقد ثبت للفلاح الاسود بعد عدة تجمارب ، بأن حديد الحراث يسبب خدوشاً في الارض ( الواقعة في المنطقة الانقلابية ) اكثر خطورة من غيرها ، اذ يقضي على جذور الاشجار ويعرض مستقبل الارض للدمار . فالفلاح الأفريقي لا يستطيع ان يعتمد في زراعته على قطعة ارض واحدة ، لأن البؤس المنتشر يمنعه من ذلك ، كا انه ايضاً لا يعرف الغربة ولا يحب ان يبتعد عن وطنه الا في حالات اضطرارية شديدة ؛ فهو يحب ان يعيش فوق أرضه مها كانت هذه الارض .

هذا ونرى ميلاً شديداً لتوسيع حقول الأرز المغمورة بالمياه ، ويلاحظ ذلك في جنوب غينيا وفي منطقة الشبكة النهرية لأعالي نهر النيجر . بيد ان المناطق التي تشذ عن هذه الزراعة هي المنطقة الداخلية لسهول منطقة الانقلاب .

ومن التناقض الصريح ان يبحث المرء في البلاد الاستوائية عن وجود مناخ معتدل . فالمناطق الانقلابية في أفريقيا الأكثر صلاحاً لوجود السكان توجد على حدود الغابة الثمالية . حيث نجد قبائل الماند Mende والكيسي Kissi والتوما Toma والجيرزي Guerzé والمانون وغينيا الفرنسية العليا ، تزرع الأرض التي تنتج لهم الأرز وشجر الموز والمانيوك والبلح الزيتي وأشجار القهوة وغيرها . ويمتد ذلك السهل بهم شرقاً الى بلاد الباولي Baoulé ؛ ثم يصل الساحل حتى اسفل خليج غينيا ، بحيث نرى جنوب بسلاد داهومي ونيجريا يصبح بكثافة لا بأس بها من السكان تبلغ /٢٠٠ شخص في الكيلومتر الواحد .

وهكذا فشل هذه الكثافة تؤدي الى استغلال الأرض بشكل ضيق جداً بحيث تتتابع أنواع المزروعات في الارض الواحدة دون وجود فترات استراحة للأرض كا يحدث ايضاً ان تزرع الارض في آن واحد بنوعين من النباتات نوع زاحف ونوع منتصب كالأراشيد والذرة .

وفي جميع الاعمال الزراعية التي يقوم بها الفلاح الأسود ، من تعشيب وبذار وحصاد، في جميع انحاء البلاد، ترافقها طقوس معينة، وهي وان اختلفت في بعض تفصيلاتها فانها تتفق في الهدف . وكون الفلاح الاسود يعيش في عالم واسع غير عدود ، فهو مضطر لمسايرة نموذج حمياته ولتجنب غضب القوى الجمهولة التي تهدده وتحيط به . فالأحياء قلتة "تقوم بخدماتها مرغمة لكي لا يتزعزع توازن الحياة : ولذلك فان اقل حركة طائشة او جهل او نسيان ولو كان غير مقصود فان ذلك كافي ليجر على البلاد عقوبة الجفاف والجماعة والعقم او الموت . ومن هذه النظرة نرى اللجوء الدائم الى المقدسات وبناء المذابح والأماكن المقدسة وتقديم الضحايا الكثيرة الى الإله الساوي والى سكان هذه البلاد الأول والى كل الأجداد او لواحد منهم ، وبصورة اخص لتلك الأرواح ولتلك القوى العظيمة التي تتوزع في الطبيعة والتي يشعر نحوها سكان البلاد بشعور غير واضح المعالم الإجتاعي والتنظيم الديني .

كا ان تكتلهم الاجتماعي يقوم على فكرة القرابة ؛ فأفراد العائلة الذين ينحدرون من اصل واحد من جهة الأب او من هم في خط عائلي واحد يشكلون مجموعة مستقلة يشرف عليها من هو اقدامهم سنا ، الذي يحفظ طقوس عبادات الأموات ، ويشرف على الارث العام ولا يملكه . وتنتقل السلطة من الأخ البكر الى الأخ الثاني او بحسب بعض المجتمعات من الأب الى الابن او من الخال الى ابن اخته .

اما الاعتراف بالبنوة التي تأتي عن الخط الأمومي فهو موجود عند قبائل الأولوف Ouolof وقبائل السيرير Sérères في السنغال وقبائل البول البول الغد مسلحين وعند بعض السكان في الغابات .

وكذلك فالتجمع بين الافراد يضم عــادة عائلتين او ثلاثًا ، ويقسم هؤلاء

الافراد الى مراتب مجسب العمر . وأثناء انسحاب المجموعة الى الغابة يقوم بعض البارزين منهم بتعليم الأول د والبنات على انفراد قواعد المجموعة الدينية والاجتاعية. وأما مدة التعليم فتختلف من مجموعة الى أخرى ؛ فهي تبلغ السبع سنوات كما هي الحال الآن في اعالي غينيا وشاطىء العاج. كما يتعرض كل فرد لكي يصبح عضواً عاملًا في المجموعة ، يتعرض هذا الى نظام دقيق وتجارب حسانية قاسية. وفي بعض الأحيان يتعرض الفرد الى تغييرات جسدية كالحتان او استئصال بعض اعضائه الجسدية او تشريط جسمه او استئصال بعض الاسنان او كلها وهي علامة من علامات الصبر. وفي هذه الجموعات السرية فان سرها يكون في متناول الجيع ما عدا النساء والاطفال. كما أن أغلبة الافراد يكتفون بما يتلقونه من هذه التربية يصبحوا شيئًا فشيئًا معلمين يسهرون بكل أمانة على طقوسهم . ويمارس المعلمون عملهم وهم مُقنت عين أو مبدلين شكلهم . كما يجتمعون لاتخاذ قراراتهم النهائية يرئاسة من هو اكثرهم علماً . والذي اختارته ارواح اجدادهم القدماء . اذ انهم يخشون سطوة اجدادهم الحقية لأن ارواحهم على اتصال دائم مع العالم الحارجي . ويصادف احيانا ان تتخطى احدى الجموعات حدودها الحلية ، بحيث يصبح معلموها مشهورين في مناطق اخرى اذ يبعثون الى تلك المناطق بالرسائل السرية التي 'تعرف باسم سيمو Simo في غينيا وبورو Poro في سيراليون والسودان وشاطىء العاج وكومو Komo عند قبائل الماندينجو أورو Oro عند قبائل البينان.

أما دور الجمعية السرية فهو تطبيق احترام التقاليد وتوطيد السلام في القرية وذلك بعقاب المذنب الذي تجري محاكمته سريا او قتله اذا اقتضى الأمر.ولكن يحدث احيانا ان تشذ هذه الجمعية السرية عن أهدافها الاجتماعية ، فيصبح هدفها الوحيد توطيد السلطة ولو بواسطة نشر الرعب. ومن هذه الجمعيات جمعية الرجال – القهود وجمعية الرجال – التاسيح.

وعلى كل عضو جديد في مثل هذه الجمعيات ان يقدم لرفقائه جثة انسان ؟

ويجب ان يُقتل الانسان على حين غرة وعلى قاتله ان يخدش جسد القتيل بمخالب مصنوعة من الحديد مقلداً بذلك مخالب الطير الجارح ، ثم يرفع من جسمه عدة اعضاء يأكلها المتآمرون معه اثناء اجتاع يعقدونه ليلا في الغيابة ؛ وفي بعض الاحيان يتم القتل بصورة تخيلية ، اذ يقوم الساحر بأكل قلب او كبد الانسان الضحية دون ان يكون له وجود مادي حقيقي ، الا انه يتخاذل رغم ذلك امام قوة الساحر الذي يراه وحده . وانه من الصعب جداً تفسير مثل هذه الأعمال او الحكم عليها حكماً صحيحاً والتي يدخل فيها السحر والشعوذة ، في نفس الوقت الذي تدو فعه العملة غير منظورة بالنسة للاعضاء .

والحقيقة هو ان السلطة في مثل هذه المجتمعات الديموقراطية في مظهرها ، تعود كلها تقريباً الى الشيوخ المسنين حراس التقاليد ، المنفصلين عن الافراد، وفي نفس الوقت يمثلون ارواح الأجداد .

وكذلك فالقرية تكتّون وحدة ادارية يشرف عليها رئيس واحد بالاشتراك مع مجلس من الأعيان .

وأما فن البناء فيختلف عند الجماعات ، في السودان الغربي ، والتي عانت تأثيرات شتى من ممالك كبيرة : كغانا ومالي والسونجي . فالطبقبة الاجتاعية هنا تبدو واضحة جداً في الحكم: فزعيم المقاطعة يقوم بتمثيل الحاكم العام للمنطقة كلها وله بنفس الوقت رتبة في البلاط الذي يعتبر مركز الاشعاع بالنسبة للدولة كلها . كما يشكل اثباع الدولة هرما يعلو بعضه فوق بعض وذلك بحسب قوة العلاقة التي تربط كل تابيع مع الحاكم العام . اما تأثير الاسلام فواضح وخاصة في الحالات التي تخص المرأة التي لا كيان لها في المجتمع . بينا يبقى العمل في الارض مشتركا بين الجميع . هذا بينا يبقى عمل الأرض مخجلاً بالنسبة لمجتمعات قبائل البول السود في منطقة فوتا تورو ، وفوتا ديالون وفي سوكوتو و آداماوى . Adamawa

اذ نرى هنا مجتمعاً أريستوقراطياً عاطلاً عن كل عمل الاما يتعلق بالمسائل الحربية ، كما يعتبر العمل اليدوي كالخزف والجلد والحياكة والصباغة وضيعاً ولذلك يقوم عليه جماعة من طبقة وضيعة ايضاً . اما الحداد فله مكانة خاصة فهو تارة محتقر واحيانا الاثنتين معاً. فان جد الحداد هو غيالها ما يمثل ذلك البطل الذي حمل الى غيره معرفة المعادن ومختلف الصناعات .

ويأتي في آخر درجــات السّلم الاجتماعي الموسيقيون والسحرة الذين هم عبارة عن مشعوذين ومتطفلين على الحاكم لا هم لهم الا انشاء المدائح له .

ولقد كانت التنظيات السياسية في المجتمع الواحد تتأرجح في مدى قرون طويلة من نظام القرية المستقلة الى نظام الملكة الاقطاعية . وعندما وصل الاوروبيون الى افريقيا فان حفيد بور مالي Bour mali الذي كانت مملكته انموذ جا للدولة الاقطاعية كما وصفها لنا ابن بطوطة ، نراه بعد اربعة قرون عبارة عن زعيم قريسة فقط . ومن كل التنظيات السياسية التي بقيت ثابتة المجموعة التي تعتمد على القرابة الدموية من جهة الأب والتي تعيش على أرض واحدة .

ولكن احتلال مالي من الوجهة السياسية وكذلك بلاد الماندينج قد جعل في هذه المناطق مزيجاً متعارضاً من السكان فهناك قرى الماندينج والستوكولور والبول والساراكولي Sarakolé. فهناك قرية مسلمة وهناك قرية تعارض الاسلام، كا نجد قرية تهتم بالماشية واخرى لا تعرف الحليب. وكذلك نجد الكون الدائري بسقفه المغطى بالقش الى جانب البيت المحمب الشكل ذي السقف العادي. ولكن قبائل الماندينج احتفظت بنوع من الارستقراطية بحيث كانت تضم رؤساء مقاطعات أغلبهم من المسلمين بينامجموع البلاد ينتمي الى المذهب الآنيميسم رؤساء مقاطعات أغلبهم من المسلمين بينامجموع البلاد ينتمي الى المذهب الآنيميسم

١ ـ مذهب يؤمن بأن النفس الانسانية هي السبب في كل الحوادث الاساسية في الحياة .

كا نجد ايضاً قبائل السونجي التي تضم عشائر السونري والسونجوا ... المنع يظهر عليها نفس التعقيد في السلالة . لان الارستقراطية التي حكمت كل وادي النيجر من دجيني Djenné الى الجاو Gao قد امتزجت بعناصر من قبائل التواريج والمرب والمراكشيين – الاسبانيين (الآرما Arma) وقبائسل الساراكولي . Sarakolé

أما الطبقات الوضيعة فاصلها من دجيرما الواقعة في الآفال aval كا ان قبائل الدنوي في شمال داهومي هم من اقرباء قبائل السونجي . ولقد ظلت قوافل السونجي تجلب الملح منصحراء تاوديني Taoudeni وتحمله الى كل الاسواق السودانية .

وفيا يتعلق بقبائل الموسي Mossi البالغ عددهم نحو مليون واربعمئة الف ، فانهم يشكلون دولتين عاصمة الاولى أواغادوغو Ouagadougou وأواهيغويا . Ouahigouya . ويقوم على رأس كل دولة حاكم طاغ يسدعى موغور نابا ، يفرض على اتباعه احتراماً دينياً تقريباً ويحيط به وزراؤه . ولقسد استطاعت الارستقراطية الحاكمة عند الموسي Mossi ان تفرض الاستقرار الداخلي وان تحمي الدولة ضد كل اعتداء خارجي . فالنبلاء في الدولة يؤلفون المجموعة الادارية الحاكمة ، فهم رؤوساء للقرى والمقاطعات والمنساطق ، ويعيش تحت سلطتهم لجموعة من الفلاحين والعمال الوضيعين : كالحدادين الذين تعمل نساؤهم في صناعة الخزف والحلي والنجارة والصباغة وغيرها ، اما تربية الماشية فيقوم بها قبائسل البول و كذلك التجارة فهي بيد اختصاصيين .

ولقد عرف الموسي Mossi ممالك الماندينج والسونجي واستطاعوا المقاومـــة والاستمرار مع نقل بعض التنظيات الادارية والاجتاعية من اعدائهم . ولا تزال مناطقهم حتى اليوم مأهولة بالسكان ، كما ان اكثر من خمسائة الف منهم يعيشون خارج حدودهم وخاصة في المناطق المجاورة للشاطىء الذهبي .

واخيراً يأتي دور قبائل الفون Fon في داهومي واليوروبا في جنوب نيجريا، والذين استطاعوا السيطرة على تلك البلاد بطريقة عجيبة .

كا ان ملك آبومي Abomey ذو سلطة مطلقة وهو وحده الذي يملك ارض الدولة كلها. اما اعضاء العائلة المالكة فيتمتعون بامتيازات شرعية ، بيد انهم بعيدون عن ادارة البلاد . فالملك يسمي كبار موظفيه الذين يبلغ عددهم سبعة ، ويظهر هؤلاء مع زوجاتهم في الاحتفالات الرسمية . ولقد كانت البلاد 'تحكم سابقاً من قبل زعماء القرى والاحياء ، كاكان هناك طبقات اجتاعية كرجبال القانون و محجاب الملك ثم الضباط وكل طبقة لها نظام خاص ثم يأتي بعد تلك الطبقات العوام وهم طبقة الفلاحين ومن بعدهم طبقة الحكومين الذين حرموا من الطبقات العوام وهم طبقة الفلاحين ومن بعدهم طبقة الحكومين الذين حرموا من وجود المعبد الكبير الذي يضم عدة عائلات الآلهة ولكل عائلة وظيفتها المحددة . وجود المعبد الكبير الذي يضم عدة عائلات الآلهة ولكل عائلة وظيفتها المحددة . كا ان الاختصاص في الدين والطقوس عظيم الغاية بحيث ان كل فرد من داهومي كما ان الاختصاص في الدين والطقوس عظيم الطقوس التي تخص إلها واحداً فقط .

### ونجد في تصنيف الآلهة مبدأ الازدواج فهناك :

ليزا | مسافو Lisa / mawu التي توافق الشرق | الغرب الشمس | القمر Soleil / Lune ، رجال | نساء hommes / femmes ، النح. وفي بعض الاحيان نرى مثلًا ليزا | مافو ترمز الى وحدة الجنسين المذكر والمؤنث .

ويعتقدون بأن الخالق قد قسم الكون بين اولاده الاربعة عشر ، فأعطى الى كل ولد منطقة معينة : كالسهاء والارض والمطر ... الخ . وكذلك فقد قسم الآلهة الاربعة سلطتهم بين اولادهم الذين جاؤوا بعدهم : فالمطر الغزير ، والرعد، والصواعق ... كل واحد منها. يعود الى اله مختص بها . كا نضيف الى هؤلاء الآلهة آلهة الشعوب التابعة لدولة داهومي: مثل دا Da اي الافعى التي ترمز الى

حركة الحياة والى كل ما هو طري ورطب ، وكذلك كسيفيوزو vodu ، والساعقة . ولكل مجموعة من الآلهـــة التي يطلق عليها اسم فودو Vodu ، عباداتها وطقوسها الخاصة وكذلك معابدها . ولها ايضاً كهانها ومعلموها من الرجال او النساء . أما الاموات المقدسين ( Tovodu توفودو ) فهم وسطاء بين الاحياء والآلهة أما الاموات من الذين يحملون الدم الملكي فهم يشكلون مجموعة متميزة ولا يقدسهم الا الامراء الاحياء الذين لا ينتسبون الى أية مجموعة مما ذكرنا .

وتقوم الاحتفالات الدينية في مواعيد تحدد قبل اوانها . فعند موت احد العلماء ينزل الإله في الاحتفال على رأس من يأتي بعد ذلك العالم وعندها يدخل هذا في حالة من الارتعاش الشديد .

أما مدة الاعتراف بالأولاد وادخالهم في القبيلة فهي ثلاث سنوات بالنسبة للبنات وتسعة اشهر بالنسبة للصيبان . والذي تجب ملاحظت هو أن جميع الاحتفالات والطقوس الدينية العامة تتعارض مع الطقوس الخاصة الذي جاء اكثرها من الخارج. وأخيراً فكل ما يقومون به من عبادات ظاهرة وطقوس مختلفة يفسر لنا نظرتهم البعيدة لعالم غير هذا اكثر غنى وعظمة . بيد أن الدراسة العميقة لما يقومون به لا توصلنا إلا الى حركات رمزية تعبيرية تضم بعض الكلمات والضحكات وغيرها التي لا تعبر عن شيء .

وهكذا فما نراه اليوم يقوم به جماعة حديثة العهد ، وليس الأقدمون كما يظن بعض القراء ، ومثل هذا ليس بغريب عن القارة السوداء .

## A - الصحراء Sahara

ينتمي سكان الصحراء الى سلالات متعددة ويتكلمون لفات متنوعة ، ولهم

ظأبع حضاري وأحـــد يوجهه أهتمامهم الشديد بتربية الجمال التي تستخدم في الخرب والنقل , اما الدين الرسمي فهو الاسلام وان كان فيه بعض الشوائب .

هذاك شعب المورس Maures الذي يشغل القسم الغربي ؟ في موريتانيا والسنغال والسودان وعددهم حوالي / ٥٥ / الف يتفرعون الى قبائل متعددة ، ففي الساحل نرى مربي الماشية يدفعون بقطعان الثيران عندهم الى الشمال أثناء فصل الأمطار والى الجنوب أثناء فصل الجفاف . وفي المناطق الشمالية البعيدة تعيش القبائل البدوية التي تعتني بتربية الجمال وهم من أصل بربري زيناغا Zenaga وفي أواخر القرون الوسطى استطاعت قبائل حسان Hassan العربية ان تجبر هؤلاء البرابرة على ترك الخمار ولكن دون ان تختفي كل التقاليد البربرية وخاصة حرية المرأة الواسعة .

أما الحكم الطبقي في المجتمع فكان يبدو واضحاً بوجود الارستقراطية العسكرية التي تتمتع بها قبائل حسان Hassan العربية وذلك بسيطرتها على كل القبائل الاخرى .

أما الواحات فيقطنها جماعة من المرابطين الذين يمتازون بثقافتهم وتجارتهم وجرجو ازيتهم، ويسكن معهم بعضالفلاحين السود منالرقيق او المعتوقين ويطلق عليهم 'سم الهر"اتينيين Harratin .

أما الواحات القديمة الجنوبية كعطار Atar والأوالاتا Oualata والنيا عملون فقد كانت معقلاً للمسلمين ، وحيث ينطلق منها بعض المرابطين الذين كانوا يعملون في تجارة التائم وغيرها او يتقربون من الرؤساء المشهورين ، وغالباً ما يقصدون من عملهم التجارة قبل ان يكونوا رجال دين في أعمالهم ولذلك نراهم يتابعون الطرق التجارية كطريق كولا Cola الذي يوصلهم الى الغابة في شاطىء العاج ، ونرى شعب المورس يقوم بعلاقات مع جنوب مراكش ، ولا يزال طريق القوافل القديم الذي يصل الى عالم ( ايدجيل Idjil ) تسير القوافيل عليه حتى

الآن . ولكن الدين الاسلامي في الموره Maure قد تجمَّد منذ أيام المرابطين .

أما قبائل الطواريج التي جاءت من الشهال فيبدو أنها لم تدخل الصحراء الا في اول العصر الميلادي. ولقد وصلوا الى النيجر حوالي القرن السابع عشر. ويبلغ عددهم اليوم في السودان والنيجر أربعمئة الف زيادة عها هم عليه في الصحراء.

ونرى عند التواريج في منطقة الاحجار والآزجير ومنطقة الآيير Air وكذلك في الجنوب الغربي ، أن لكل جماعة منهم زعيماً يدعى (أمانوكال وكذلك في الجنوب الغربي ، أن لكل جماعة منهم زعيماً يدعى (أمانوكال Amenokal) يتم انتخابه من قبل رؤساء القبائل ، ان سلطته ليست واسعة ، كا أن كل قبيلة تملك بعض الارقاء ، الى جانب وجود طبقة النبلاء للاتباع يقوم هؤلاء برعاية والاتباع ايمجاد Imgad . وفي مقابل حماية النبلاء للاتباع يقوم هؤلاء برعاية قطعانهم من غنم وماعز وجمال . أما غذاؤهم فيتكون من التمر والحليب والسمن والجبن وخاصة من الحبوب المطبوخة كالقمح والذرة التي يشرف على زراعتها الارقاء السود في الواحات ؛ وكذلك اللحم فهو غذاء فاخر عندهم . وهناك المحدادون الذين هم من الافريقيين السود الضائعين ؛ وأما الخيام فقد كانت تصنع من جلود الماعز والغنم و تثبت على أوتاد طويلة ، بينا نراها اليوم تصنع من وبر الجمال أو الماعز ، وهو ما أخذه عنهم البدو الرحل فيا بعد .

أما في منطقة الآيير فنرى ظهور الاكواخ النصف دائرية المصنوعة من الحصر والمغطاة بالقش . أمـــا الايجال Imgal التابعين للتواريج فيسكنون الوديان المزروعة ويستعملون البيوت ذات السقوف التي تشبه البيوت في مصر وافريقيا الشالية والسودان .

أما لبس الخار عند الرجال فهو عادة يتمسكون بها ، فهناك الخار الأبيض للأفراد العاديين والخار الأسود للنبلاء . يا ان لبس الخار لا يجوز قبل بلوغ سن الخامسة والعشرين . اما سلاحهم فهو السيف ذو القبضة المتصالبة والرمح والخنجر.

واله رغم وجود حكومة تعتمد على السلطة الأبوية وهو ما نراه عادة عند القبائل العربية ، فان النساء رغم ذلك يتمتعن بحرية تامة . فهن يقمن بنصيب من النشاط العام، كما ينتقين أزواجههن ، كما لا يوجد هناك تعدد في الزوجات . وهن لا يضعن الخار على وجوهههن . كما ان وضع الاولاد الاجتماعي يتحدد بواسطة الأم .

ورغم كونهم مسلمين ، فان التواريج لا يزالون يحتفظون بمعتقدات خساصة ينكرها الاسلام. وكذلك لفتهم (التاماشيك Tamachek ) فهي عبارة عن لهجة بربرية ؟ أمسا لهجة ( التيفينار Tifinar ) فهي الوحيدة التي كانب منتشرة بين كثير من القبائل اما اليوم فلا وجود لها الا عند النساء الطاعنات في السن .

ومن ناحية اخرى فان هدوء الصحراء ومنع الغزوات كانا ضربة بالنسبة للتواريج اذ منعت عليهم رزقهم . وان من لم يستطع منهم ترك حياته القديمة التي تعتمد على الغزو والحروب ، لم يتمكن من التركز والعمل في الارض ، لأن مثل هذا يجلب العالم لاجدادهم ، ولذلك نراهم اليوم في طريقهم الى الانقراض .

وهناك ايضاً قبائل التوبو Toubou القليلة العدد التي تسكن في منطقة الآيير والسهول الجاورة التي تمتد من الفزان Fezzan الى بحيرة تشاد ، وتنقسم الى قسمين (التيدا) في الشال (والدازا Daza) في الجنوب ، وترتفع الجبال في هذه المنطقة الى /٣٠٠٠/م ، ومثل هذا الارتفاع الى جانب الوسط الصحراوي يسببان فروقاً كبيرة في الحرارة . فالشتاء قارس جداً ولا يسمح الا بقيام زراعات بسيطة في الوديان الضيقة ، ولذلك تنتشر الجاعة وتهدد السكان مما يضطركل انسان ان يملك عدة حقول زراعية في مناطق متفرقة ليستطيع مقاومة الجوع .

كا ان قوافل التوبو تذهب من واحات ليبيا الى ضواحي بحيرة تشاد . امـــا الداز في الجنوب فقد امتزجوا بالسود من سكان السودان ثم استقروا على تربية

الثيران في تلك المنطقة . وأخيراً فان التوبو هم أعداء للتواريج بصورة دائمــة وقد استطـــاعوا ان يعطوا الى بلاد كانيم Kanem قوتها العسكرية في القرن السادس عشر . وإما دينهم الرسمي فهو الاسلام ،

وفيا يتعلق ببدو الصحراء الليبية فان كل همهم يتجه الى الاعتناء بالجمال واعداد القوافل. واذا ما كان المستوى المادي يبدو عندهم مرتفعاً بفضل الجهود التي يبذلها الرقيق لهم في الواحات ، فان نوع الحياة لا يختلف كثيراً عن سكان الصحراء الآخرين.

هذا ، وان دخول الجمل الى تلك البلاد في اول عصرنا هذا قد اعطى البيض فرصة السيطرة المادية التي تفسر لنا تدهور وضع سكان الصحراء من السود أكانوا رقيقاً ام معتقب ، كما تفسر لنا ايضاً انسحاب السكان القدماء من قبائل البول والسود من تلك البلاد .

ولقد استطاع سكان الصحراء البدو ان يتمركزوا وان يتزجوا اخيراً بعد فترة من العداء الطويلة . ومنذ ذلك الحين فقد كانوا مهددين بسبب قلة عددهم بابتلاع السود لهم الذين يحيطون بهم . وربما يكون صحيحاً ما يحدثنا به عدد من من الأساطير عن قيام ممالك سودانية أنشأها البيض ثم جاءت بعدهم الى الحكم عائلات من السود فاحتلت مكانهم .

## ٩ – السودان الشرقي Soudan Oriental

تقع هذه المنطقة من السودان شرقي بحيرة تشاد وهي منطقة نصف صحراوية وتسكنها قبائل من الرحل . فهناك قبائل الكبابيش Kababish في كوردوفان والبيدجا Bedja على ساحل البحر الأحمر ، الذين يعيشون حياة تذكرنا بحياة سكان الجزيرة العربية الساميين .

وأنْ نُدرة الْأَمطار تُسمح على الاقل بتربية الجال والثيران والغنم ، والماعز والحصان ؟ وحياتهم هذه تشبه حياة البدو في الصحراء وحياة مربي المواشي في افريقيا الشرقية . كما ان البحث عن المراعي يؤدي الى تبعثر القبائل فترة من الزمن ثم يجتمعون بعد ذلك حول موضع من المياه. اما خيامهم فهي من وبر الجمال الذي تصنعه النساء على نول لا بزال موجوداً عند القبائل البدويـــة العربية حتى الآن . كما يشرب الرجــــال حليب النوق وتشرب النساء حليب البقر ويشرب الاولاد حليب الماعز ، وكذلك فلحم الغنم هو غذاء عادي ، بيد انهم لا يذبحون الجل الا في الاحتفالات فقط . ولقلة وجود الحبوب عندهم ، فهم يحصلون عليها من جيرانهم . ونجد عندهم العصبية التي تجمعهم بحيث تجعــــل كل فرد من افراد القبيلة في حالة حرب مع القبيلة الأخرى اذا ما تتل احد منها . كا ان السلطة الأبوية الواسعة تعطي الحق للوالد باصدار احكام حتى الموت . وأمــــــا المرأة الزانية فيقتلها أخاها وليس زوجها ، لأن اخاها هو المسئول عن أخذ الثأر في مثل هذه الحالة . والى جانب هذا فهناك آثار قديمة للسلطة الأمومية كانت موجودة عندهم . بحيث ان الصهر يسكن عند أهــل زوجته في السنة الاولى من زواجه كما ان الحماة يمكنها الاعتراض على ذهاب ابنتها بعد الزواج من عندهـــا . أما تحديد القرابة عندهم فيسمح مثلًا بالزواج منأبناء العم الذين هم في خط واحد، ومثل هذا الزواج محرم عند السود في افريقيا . وكذلك فنساؤهم لسن محجبات الا انهن يغطين أفواههن امـــام الغريب . وكذلك الاطفال فهم "يختنون بين السادسة والتاسعة من عمرهم . كا تتحمل البنـــات بين الثالثة والسادسة من العمر عدا بترشيءمن اعضاء جسدها عملية معاكسة قبل بلوغها سن الزواج (عملية خياطة).

واخيراً فان قبائل الكبابيش تنتمي الى الدين الاسلامي ، ويتميزون بحمل المتائم الجلدية التي تحوي بعض آيات من القرآن او شعر أحد الأولياء الذين يستطيعون بقوتهم الخارقة ان يكشفوا عن اللصوص او ان يعثروا على احد الجال الضائعة . كما يدفنون موتاهم باتجاه مكة . ثم يقام احتفال بعد عام من الوفاة فيذبحون في هذه المناسبة ناقتين يأكل لحمها الجميع ما عدا اقرباء المتوفى.

ونستطيع القول بأن عاداتهم تحمل الطابع الاسلامي بيد انها ليست بارزة كا يجب ، الا انها تراث يضاف الى تراثهم السامي القديم .

## ۱۰ - افريقيا الشالية Afrique du Nord

لقد حافظت المجموعات البربرية في افريقيا الشالية على طابع حياتهم الخاص الى جانب لغتهم التي لم تستطع اللغة العربية ان تزيلها ؟ كما ان الدين الاسلامي نفسه لم يرسخ كما يجب في قلوبهم .

يقول (ج. ويلريس J. Weulresse): « يكو"ن شمال افريقيا منطقة الرجل الفلاح fellah التي تتوافق تقريباً مــــ المنطقة التي يغلب فيها الطابع العربي الاسلامي: فالعربي الاسلامي والفلاح يبدوان غير منفصلين والناني هو من نتاج الاول الذي جاء من الشرق الادنى ؟ فمصر والمغرب يشلان اذن الموذجاً من الانسان الريفي متشابها رغم الفوارق التاريخيــة والجغرافية ، بينا يختلف هذا الاغوذج عن غيره من البلاد المجاورة له . » .

ففوق سفوح الجبل الكبير حيث اقيمت المصاطب الكبيرة التي تسندها الحجارة ، نرى الجهاعات البربرية في الجزائر والمغرب مع الجهاعات المستعربة الاخرى يزرعون تلك المصاطب بالقمح والشعير وغيرها ، ويستخدمون في زراعاتهم نفس الادوات التي تستخدم في بلاد البحر الابيض المتبوسط ، وهي : المحراث والمنجل ، وفي بعض المناطق المحافظة (كالأوري Aurès) نرى استعمال النورج الذي هو عبارة عن خشبة عريضة يغرس فيها قطع من حجر الصوات لدراسة القمح . أما منطقة (الكابيلي Kabylie (الكابيلي المشجار كالزيتون والتين واللوز والعنب او البلح . كما ان تربية الاغتام والماعز

١ .. منطقة من الجزائر تقع شرق مدينة الجزائر .

تلعب دوراً كبيراً أكان ذلك عند البدو الرحل او البدو نصف – الرحل أو سكان القرى والمزارع. وهم يستخدمون الحليب وزيت الزيتون والسمن في الطعمتهم وخاصة في الحبوب المطبوخة كما يقيمون ولائدم (الكوسكوس Couscous) او البرغل حسب لغة اهل الشام؛ وهو مستخرج من القمح اوالشعير.

أما البيوت فهي مربعة الشكل ، وتبنى جدرانها من الحجارة والطين اسا السقف فيصنع من الاخشاب الطويلة ثم 'تغطى بالقش والطين . أما في الجنوب فيستعلمون اللبن الترابي بدل الحجارة كها هي الحال في السودان . اما المسآذن فهي إما مربعة الشكل او سداسية (على الطابع المراكشي) ، بحيث تتعارض مع الطابع التركي الذي يوجد في تونس ، والتي هي ذات شكل اسطواني ضيق . وتقوم النساء البربريات بأعمال النسيج على أنوال عموديسة فيصنعن السجاد والبرانس Burnos . أما الرجال فيستعملون النول الأفقي ويصنعون بواسطته الأقمشة العريضة الناعمة . أما صناعة الجلد القديمة التي لا تزال موجودة عنسد الثواريج فقد طرأ عليها تغييرات من قبل العمال العرب .

وفياً يتعلق بالتنظيم السياسي فان بلاد البرابرة ترتكز على السلطة العائليـــة من جهة الاب ، بحيث تسكن كل عائلة في دسكرة ؛ كما يحدث ان تجتمع ثلاث او اربع دساكر لتكون قرية صغيرة ؛ كما ان اجتماع عدة قرى متجاورة يكون منطقة واحدة . وفي وسط هذه المنطقة يقوم السوق العام .

اما الجلس العام الذي يحمل السلطة السياسية في المنطقة الواحدة فيضم زعماء العائلات كلها .

لقد استولى الاسلام بالسيف على البرابرة ، بيد انه لم يستطع ان يمحو كل ذكرياتهم عن ديانتهم القديمة بحيث بقيت بعض طقوسها حتى الآن ، كالنار التي تضرم في الصيف عند بلوغ الشمس أبعد نقطة في السهاء وذلك في ٢٤ حزيران ، وهذا ما يحدث في منطقة الريف الجبلية اذ يقوم الناس بالقفز فوق تلك النار .

وكذلك يوم العاشورا Achoura وهو اليوم العاشر من شهر محرم ويوم عيد رأس السنة وعيد الاطفال والاموات ايضاً. وكذلك علم التنجيم وشراب الحب السحري Philtre d'amour لا يزالان عند البرابرة . وفي كل مكان ايضاً نرى الاعتقاد ( بضربة العين Mauvais æil ) بحيث يتقون ذلك بحمل (كففاطمة الاعتقاد ( بضربة العين La main de Fatma) وهو عبارة عن شكل يد ذات خمس اصابع بمدودة . اما حضارتهم فهي مزيج ، من عناصر بربرية وسامية واسلامية ، كما تصطبغ بتأثيرات مصرية وفينيقية ويونانية ورومانية ، بحيث ان عمليات الثقب والجرح يناثيرات مصرية وفينيقية ويونانية ورومانية ، بحيث ان عمليات الثقب والجراحية في الجمجمة عند سكان الأوري Aurée وجزر كناريا تذكرنا بالعمليات الجراحية المشوبة بالسحر في اوروبا الغربة في ما قبل التاريخ .



# الفصالات بي

## أفريقيا في علاقاتها مع العالم أنخارجي

اذا ما 'قد"ر لنا ان ننظر الى كتلة القارة الافريقية على خارطة للكرة الارضية رأينا المسافات البحرية التي تفصلها عن امريكا وآسيا لرأينا كيف ان مشل مذا يفرض على افريقيا ان تكون وحدة جغرافية مستقلة . والواقع فان افريقيا كغيرها من القارات لا تشكل وحدة مفصولة تمام الانفصال عن العالم . وكذلك فالبلاد التي تحيط بالبحر الابيض المتوسط قد جذبت اليها الانظار منذ زمن طويل ، كما لا نرى فرقاً كبيراً بين اسبانيا وأفريقيا الشمالية وبين البلقان وآسيا الصغرى .

. كما ان الصحراء لم تكن حتى اواخر القرون الوسطى حساجزاً بل كانت طريقاً كبيراً وبمراً لنفوذ دول المتوسط التي وصلت الى افريقيا الغربية . ولقسد ذكرنا سابقاً كثيراً عن ثأثير مدنيات المتوسط التي لا تزال آثارها تزداد ظهوراً يوماً بعد يوم . وباستطاعتنا ان نضيف أيضاً الى تلك الآثار وجود التقارب بين الزخارف ( الاتروسكيه Etrusques ) والسردينية في العصر البرونزي وبين الادوات الحديثة في شاطىء الذهب والكامرون . كما نذكر ايضاً صور مصارعة

الثيران في كنوس Cnosse (في كريت) التي هي نفسها الموجودة في شمال نيجيريا . وأخيراً فان كل الاطار الصحراوي كان يسكنه جماعة الكهوف نيجيريا . وأخيراً فان كل الاطار الصحراوي كان يسكنه جماعة الكهوف وعنابر هو نفس الترتيب الذي نراه ابتداء من المغرب حتى مصر والاوري وعنابر هو نفس الترتيب الذي نراه ابتداء من المغرب حتى مصر والاوري Aurés والسودان . وهذا ما بوحي بوجود عادات وحياة متطابقة او على الاقل بوجود وحدة حضارية واحدة في بعض المناطق خضعت لنفس التاثيرات الحضارية التي جاءتها من الخارج . وهذه التأثيرات الحضارية واضحة المالمو وقديمة ايضاً . ونما يذكر هو تلك المساحات المائية الغزيرة التي كانت تغطي المناطق الصحراوية اليوم والاراضي الليبية والنوبية . ولقد ترك انسان ما قبل التاريخ فوق الصحورة والاراضي الليبية والنوبية . ولقد ترك انسان ما قبل والفيل والفهد والاسد والنمر ، ونحن نعرف بأن مثل هذه الحيوانات لا يمكن تعيش الا في وجود المراعي والمياه . ولقد بقي من آثار الصحراء التي كانت غنية والمياء بعض البنابيع والمغدران . كما نجيد هناك بعض الادوات الحجرية والذي هو اليوم بلقم لاحياة فيه .

ولقد كان أولئك المزارعون من السود أجداد سكان افريقيا الوسطى : لأن الججمة التي اكتشفت في آسيلار Asselar وفي احدى المناطق الصحراوية في جنوب شرقي تومبو كتو Tombouctou تثبت صفاتها السوداء الواضحة . ولقد وجدت هذه الجحمة مع مجموعة من بقايا الأسماك والتاسيح وبعض الحيوانات غير الفقرية . واذا ما أوغلنا في التاريخ بعيداً نلاحظ بأن انتشار السلالة السوداء قد طرأ عليها بعض التغيير ، كما ان الصحراء لم تعين حدود مساكن القبائل السوداء الشالمة .

وهكذا اخذت ألحياة والماء معها يغوران شيئًا فشيئًا ، الا ان المعاصرين للقرطاجيين قد عرفوا الصحراء آنذاك بأنها كانت مسكونة مجيوان الفيل ،

والخيل والجواميس. اما الجمل الذي تبدو لنا صورتهملازمة للصحراء الافريقية، فانه لم يدخل اليها الافي القرون الأولى للتاريخ الميلادي. ولذلك وجب علينا ان نغير ما نحمله من افتكار حول القارة الافريقية في العصر الذي نحن بصدده وأن نتصور وجود شروط معاشية تختلف كثيراً عن التي نراها اليوم والتي نعتقد بأنها أبدية لا تتغير .

ان شواطىء البحر الأحمر التي تحيط بأفريقيا الشرقية مناسكة وكذلك شبه جزيرة العرب فهي تتمم الصحراء . وفي الجنوب نرى هبوب رياح الحيط المنتظمة قد سمحت باقامة اتصالات بصورة سريعة بين افريقيا الشرقية والجزيرة العربية والهند وحتى اندونيسيا . وفي عام 44 أرسل ملك ( شي \_ لي \_ فو \_ شي والهند وحتى اندونيسيا . وفي عام 50 أرسل ملك ( أسي \_ لي \_ فو \_ شي المبراطور ( che - li - fo - che ) ( في سفير يجايا Svirijaya في صومترا ) سفيراً الى المبراطور الصين ليقدم له غرامة وهي عيارة عن رجلين من الأقزام وفتاة من ( سانكي 50 50 50 50 مع فرقة من الموسقين والسغاوات من خسة آلوان مختلفة .

وفي القرن الثامن بعد الميلاد وصل قسم من الرقيق الأسود الى سوماترا . كما كان الملاحون العرب يرتادون الساحل الشرقي قبل هذا التاريخ بزمن طويل .

وان حوادث من هذا النوع في ميادين متعددة تشير على الاقـــل الى وجود علاقات تاريخية بين مدنيات البحر المتوسط والآسپوية من جهـة وبين افريقيا من جهة ثانية . اما تأثير مصر على القارة السوداء فقد بقي موضوع جدل . فالبعض ينكر على السود الافريقيين أن يكون لديهم أية قوة ابداعية او اكتشافية ، في حقول الفنوالصناعات او التنظيات الدينية والاجتاعية والتي تعود كلها الى مصدر واحد ألا وهو مصر القدية . والبعض الآخر يشير الى مجموعــة من الصناعات

<sup>(</sup>١) ان كلمة سانكي أو ( سانغ – تشي ، أو جانجي Jengi هي كلمة فارسية أصلها زانغ Zangi او زنجي Zangi ، كان يستعملها التجاو والملاحون الفرسثم العرب ليدلوا بها على السود الذين يسكنون ساحل افريقيا الشرقي . وفي العربية يقصد بها الزنج او الزفوج .

المحددة او بعض المعتقدات، ويرفض هؤلاء أية محاولة لمقارنتها مع غيرها وخاصة مع الماضي .

ومها كان الامر فكلنا نعلم بأن الحضارة المصرية قد كان لهـ تأثير في بلاد النوبة والسودان المصري – الانكليزي . ومن على ضفاف النيل امتدت معـالم الحضارة الى اماكن بعيدة .

فن المعتقد بأن استخدام النحاس قد دخل منذ زمن طويل الى افريقيا الوسطى عن طريق بحر العرب Bahr el arab الذي توجد بقربه مناجم النحاس في (أوفر Hofra) في منطقة (الناحاس Nahas). وفي العصور التاريخية ومنذ ظهور العائلات المالكة الأولى قامت تجارة الرقيق والعاج والذهب وجاود الفهود والصمغ والحيوانات الغريبة ، بين مصر والسودان النيلي . كما ان ذهاب القوافل وإيابها ، التي كانت تتألف من السود النوبيين معمن ينضم اليها من المصريين المغامرين ، نقول بأن هذه القوافل كانت تؤمن الاتصالات المستمرة المنتظمة بين كوردوفان ودارفور وبين المناطق المجاورة لبحيرة تشاد .

كا ان التقدم الحضاري في مصر في القرن الآخير من زمن ما قبل التاريخ قد المتد صعداً الى المناطق العليا البعيدة . ففي منطقة الفيوم Fayoum وجنوبها في منطقة باداري Badari وتازه Tasa من وادي النيل ، فقد كشفت الحفريات هناك عن وجود آثار تعود الى العصر الحجري الحديث ، والتي لا أثر فيها لوجود المعادن، وهذا ما يدلنا على ظهور المزارعين الأول في هذه المنطقة . ولقد كان هؤلاء يصنعون الفؤوس من الحجارة المصقولة ويفلحون الأرض ويزرعونها بالقمح والشعير ثم يحصدون الزرع بواسطة مناحل من حجر الصوات ، كا كانوا يحفظون الحبوب في عنابر جوانبها مغطآة بالقش المجدول Tressée ، وهذه العنابر عبارة عن سلال كبيرة توضع داخل الارض ، ولقد وجدت في حسالة طبيعية كأن أحداً لم يلمسها بعد .

وكانوا يطحنون الحبوب بواسطة حجرين كبيرين وذلك قبل طبخها في أوعية فخارية . وعدا عن ذلك فقد كانوا يمتهنون صيد الحيوانات والاسماك معا ، كما اقتنوا اللغنم والماعز وجعلوها من الحيوانات الأهلية .

واذا ما اتجهنا الى الجنوب ايضاً ، فان علماء الآثار الذين يعملون في السودان الانكليزي – المصري منذ عام ١٩٤٥ قد اكتشفوا بجوار مدينة الخرطوم آثاراً تعود لزمن ما قبل التاريخ تذكرنا بعض عناصرها بما اكتشف في العصر الحجري الحديث في مصر وهو ما تحدثنا عنه آنفاً .

ونستطيع القول بـأن أقدم حضارة في الخرطوم تعود الى السود الذين كانوا يعيشون على صيد الحيونات والاسماك ، وكانت تحمل سهامهم رؤوساً من الحجارة المسنونة .

وقد كان هؤلاء السود لا يعرفون الزراعة او تربية المواشي بيد انهم كانوا يتقنون صناعة الأواني الفخارية . ثم جاءت حضارة العصر الحجري الحديث فاستطاع هؤلاء السود آن يربوا نوعاً من الماعز الصغيرة ، ويستعملون اللهبابيس الغليظة المدورة والشصوص الصدفية والكلاليب العظمية . اما الحلي التي كانوا يحملونها فهي عبارة عن لآلىء يحملونها مع أحجار أخرى وقشور بيض النعام ، وربما تكون قد جاءتهم تلك الحلي من تيبستي Tibesti او من الصحراء الشرقية .

كا اكتشفت قطع فخارية في عدة مناطق بعيدة في الصحراء تذكرنا بالعصر الذي سبق حكم العائلات في مصر: ومن هذه المناطق التينيري Ténéré في جنوب شرقي مقاطعة الاحجار Hoggar ، ولقد وجد مع هذه القطع الفخارية ليس فقط الكلاليب العظمية والشصوص والفؤوس الحجرية كا في العصر الحجري الحديث في الخرطوم ، بل وجد معها أيضاً رؤوس حراب كثيرة . اما عمر الآثار الصحراوية فهو غير واضح تماماً . أما الاختصاصيون فيرون بأن العصر الحجري الحديث في الصحراء مشتق من العصر المصري الذي سبق العائلات

الحاكمة . ولكن اذا ما قبلنا وجود الحبوب والماعز فوق هضاب الصحراء الوسطى فنستطيع الاعتقاد اذن بأن احفاد اولئك المزارعين ومربي المواشي الذين تفرقوا بتأثير الجفاف واندفعوا بعيداً كانوا قد وصلوا الى وادي النيل وتمركزوا في مناطق مختلفة تمتد من الخرطوم حتى مصر السفلى .

اما النقطة التي لا تزال موضع نقاش وجدل فهي وجود عناصر حضارية قديمة تعود الى العصر الحجري الحديث في مصر ، في البقعة التي تمتد من النيل الأبيض الى محرة تشاد .

وان وجود مثل هذه العناصر يفسر لنا التشابه الكبير بين بعض التنظيمات المصرية القديمة وبين ما نراه اليوم عند النيليين الحاليين .

وفي جميع الأزمنة نرى الافريقيين ، بحكم وجودهم كمزارعين ومربي مواشي ، قد اشتركوا كغيرهم باحتلال الأرض والتمركز عليها . واليهم يعود الفضل باكتشاف البلح الزيتي والبن الى جانب ترويض بعض الحيوانات وتأهيلها كالهر وخنزير (سنعار آو شنعار Sennaar) (١٠). وبعض أنواع الكلاب ؛ وربما كان السود هم ايضاً من أهالوا الماعز والحسار الذي هو بكل تأكيد من أصل افريقي ؛ وكذلك الدجاك الفرعوني او البري الذي تعرف من قبل اليونان والرومان ، ثم أهمل طيلة العصور الوسطى في الغرب حيث عاد بريا كما كان ؛ ثم ظهر من جديد كحيوان أهلي في القرن السادس عصر على يد البرتغاليين الذين عادوا من افريقا .

ليس في هذا ما يدهش ابداً؛ لأن أية مدنية مهما بدت منعزلة في المظهر فانها لا يمكن ان تبقى دون احتكاك مع العالم الخارجي .

<sup>(</sup>١) أرض ما بين النهرين (دجلة والغرات) واسم قديم كان يطلق على مملكة السودان القديمة.

وفيا عدا الفتوحات ، فقد توطدت هناك مبادلات ثقافية وفنية وكانت دائمًا هناك علاقات بين المجتمعات المتجاورة رغم اختلاف مستوى كل منها. وإن الشيء البارز الذي يطبع السكان الافريقيين هو طريقة ذوبان التأثيرات الخارجية الكثيرة وامتزاجها في الاوساط المجتمعية القديمية . وغالباً ما تبقى الافكار الحضارية الأخرى كا هي في المجتمع الجديد دون تغيير ، بينا نراها تتطور اواتهمل في أمكنة أخرى .

واخيراً فان ما نراه أهم من التأثيرات التي تأتي من الخــــارج هو رفض تلك التأثيرات ومنع دخولها . واننا نجد كثيراً من المجتمعات ، في أمكنة متعـــددة وأزمنة متعددة ، ترفض ان تأخذ شيئاً من غيرها وتبقى هكذا منيعة لا يدخلها شيء غريب .

وخير مثل نضربه على هذا الرفض الذي يصدر عن بعض المجتمعات الافريقية مسألة المحراث السيق تعرفه كل بلاد البحر المتوسط والذي ظهر في شكله النهائي في مصر ، والذي كانت تجره الثيران منذ زمن العائلة المالكة الثالثة . ورغم أننا نصادف بعض المحاريث البدائية في بلاد الآبيسيني وفي منطقة نهر الزامبير ، بحيث بجدثنا ليفنجستن Livingstone ، بأنه رأى تلك الآلة تستعمل في الزراعة هناك وتجرها امرأتان ؛ ولكن هذا لا يمنع ان نرى الافريقيين في كل مكان لا يستخدمون إلا المجرفة المعقوفة، بحيث 'يظهر لنا استعمالها طريقة زراعية خاصة بحيث تكون الأرض فيها غير محفورة على عمق كبير كها هي الحيالة في خاصة بحيث تكون الأرض فيها غير محفورة على عمق كبير كها هي الحيالة في المحراث . كها ان عدم وجود الآلات الزراعية الكاملة لم يمنع بعض السكان السود في السودان وغينيا ، من استخدام السهاد في الارض و تطبيق نظام الزراعة الدوري .

وهناك مثل آخر على رفض بعض المجتمعات السـوداء لكل ما هو جديد او خارجى : كالذهب الذي لم 'يستخدم ابداً كنقد للتبادل .

وأن سُكان غينيا الذين رآوا قطع الذهب بكل تأكيد بين أيدي البحارة الأوروبيين اثناء بحثهم عن الذهب هناك ؟ لم يخطر ببالهم أن مثل هذا المعدن يمكن استخدامه في مثل هذه الاغراض الدنيئة بين مجموع الافراد.

فلقد بقي الذهب في نظرهم مختصاً بالنبلاء فقط ، كما تجمّع كلمه تقريباً بين يدي الحاكم العمام . وهكذا بقي الذهب أداة للتمييز بين الطبقات في المجتمع الواحد وينظرون اليه في نفس الوقت نظرة دينية .

واذا ما فكرنا أيضاً بأن ( الأصداف )(١) الصغيرة التي تستخرج من المحيط الهندي قد استعملت منذ زمن طويل كعلامة ترمز للتبادل التجاري في كل افريقيا الغربية ، وحيث نفس هذه الأصداف قد اجتازت المحيط الأطلسي مع مجموعات كمرة من الرقيق .

ونذكر هنا أن الرفض في استعال الذهب كنقد التبادل كان في قسم منه عملاً مناهضاً لارادة الاجانب: إلا ان أهل البلاد قد ادركوا بسرعة الفائدة التي يجنيها العرب وبقية البيض من مناجم الذهب ، كما أدركوا النتائج التي ستتولد بعد ذلك اذا لم يمنعوا احتلال تلك المناجم .

واذا ما عدنا الى الماضي البعيد نرى ان الاتصالات الـــــــــــي جرت بين افريقيا

<sup>(</sup>١) هذه الأصداف كانت تستعمل كنقد للتبادل قديًا في الهند والسنفال .

والعالم الخارجي تمثل يوماً مشؤوماً بالنسبة لسكان البلاد . وان أول قصة تاريخية هي جولة حنون البحرية التي تسجل فيا تسجل تقسل قردين من الغوريلا ، بقي جلداهما معلقين زمناً طويلاً في معبد ( بعل Baal ) في قرطاجة – وانها لصورة محزنة للعلاقات التي قام بها العالم المتمدن مع سكان أثيوبيا .

وحتى القرن التاسع عشر فان تلكالعلاقات لم تتحسن. فبعد سقوط قرطاجة والنهيار دولة مصر القديمة، فان الحدث الهام في تاريخ افريقيا هو الغزو الاسلامي لها ، الذي أدى الى سقوط عدة عائلات حاكمة من سكانها ، وذلك بعد فترة من الفوضى والمذابح.

والحقيقة ان الاسلام ، رغم ما سبب من خراب ، فقد حمل الى افريقيا وأحيا فيها تياراً من الصناعات والفنون والعلوم ، وليس هذا التيار سوى الارث القديم لحضارة آسيا الصغرى . كما ان سير القوافل قد اكتشف منافذ كثيرة . اذ اصبحت ( الجاو Gao ) وتومبوكتو على النيجر من المراكز الثقافية والتجارية ، يفضل الاسلام . وكذلك الحج الى مكة الذي كان يقوم به النساك والاتقياء السودانيون مع ملوكهم ، قد لعب دوراً هاماً في تبادل الافكار والصناعات . كما نذكر ايضاً بأنملك قبائل الماندينج قد أدهش سكان القاهرة في القرن السابع عشر ببطانته وحاشيته .

ولقد تغير كل شيء في القرن التاسع عشر . وكذلك فان مذبجـة يهود واحة توات Touat والغزو المراكشي قد دمرا السودان . كما ان مملكة مونوموتابا قــد انهارت امام موجات الغزو المتلاحقة ؛ واخيراً البرتغاليون الذين حاولوا الوصول الى مناجم الذهب واستغلالها ، بيد انهم لم يتمكنوا من ذلك .

وبعد الاسلام والحرب المقدسة يجيء تجار الرقيق العرب ثم من بعدهم الأوروبيون ليزيدوا في انهيار القارة السوداء .

ولم يبق من تلك النظم السياسية التي أبيدت سوى شواهد ملكية استطاعت ان تقاوم: كمملكة قبائل الموستي Mossi التي تحكمها عائلة واحدة منذ القرن الحادي عشر والتي أنجبت اربعين حاكماً. وكذلك مملكة داهومي التي تأسست ايام لويس الثالث عشر. وهنالك ايضاً مملكة الزولو وبطلها (شاكا Chaka) الذي يوازي اعظم الفاتحين ؟ وبعد خمسين سنة من وفاته استطاع جنوده ان هاجموا القوات الانكليرية. واخيراً فان فقدان الأمن العام أوصل سكان القارة الى مستوى حياتي بائس ، وهذا ما رآه الاوروبيون وتأكدوا منه عندما وصلوا اليها في القرن التاسع عشر ، كها وصفوه لنا بعبارات قاسية جداً في بعض الاحيان.

لقد تدمرت المجتمعات الافريقية بسبب تجارة الرقيق . بيد ان هذه التجارة ادخلت الى القارة مصدرين اساسين من ثروتها الحالية : وهما زيت الأراشيد والكاكاو ، اللذان يشكلان اليوم اكثر المنتوجات التي تصدرها افريقيا الغربية ، وحيث نرى زراعة هذين الصنفين قد غيرت مظهر تلك الاراضي الواسعة ، كا جرآت الى تغيير جذري في نظام اللكية .

فلقد حمل البرتغاليون الكاكار الى جزيرة سان تومي San tomé ومن ثم الى جزيرة فيرناندو بو Fernando Po ومنها دخل شجر الكاكار شاطىء الذهب كا ان النخاسين قد حملوا معهم من امريكا شجر الاراشيد ليقدموه غيذاء للرقيق اثناء نقلهم ، وأخيراً فقد توصل السود الى معرفة المانيوك Manioc والايغنام igname بواسطة البرتغاليين ايضاً .

وان مثل هذه النباتات التي تنضج متأخرة ، في فصل الجفاف ، قــد انقذت

حياة الآلاف من البشر ايام سنوات المجاعة .

وليس هنا مجال للبحث في ما لأوروبا من دَين على افريقيا ، لان مساعدتها في ادخال مثل هذه الزراعات لم يكن يتجاوب مع هدف انساني صرف . وعلى كل حال فقد اظهر الافريقيون جدارتهم في وقت قصير لاستخدام تلك النباتات مستعملين الطرق الزراعية الجديدة والاعمال الحقلية الجديدة بالاضافة الى تلاؤمهم مع التغذية من هذه النباتات وطرق تحضيرها ؛ وأخيراً فقد أظهروا قبولهم للتبدلات التي غيرت كل حياتهم الاقتصادية والاجتاعية .

كا حلت تجارة المضائع محل تحسارة الرقيق واستطاعت ان تتطور هذه التجارة منذ خمسين سنة تقريبا ، فغيرت بذلك نمط اقتصادهم التقليدي، حيث اصبح طلب المنتوجات الزراعية الخاضعة للتصدير يتوقف على تأرجسح السوق العالمية . كما ان مشاريع الاوربيين الاستثارية قد استهلكت كثيراً من اليد العاملة ، فكان هذا الاستهلاك سبباً في تنمية عدم توازن الاقتصاد وتجمع السكان في القارة .

واخيراً فالمراقبة السياسية والقضائية من قبل الدولة ، وكذلك المراقبة الدينية في الاماكن التي استطاعت المسيحية ان تنتشر فيها ، كل هذا كان عاملاً على هدم ما لتلك الجماعات من سلطة تقليدية فيا بينهم . وهكذا وأمام اعيننا ينمحي عالم بأسره وفي نفس الوقت تتم تغييرات اجتماعية شاملة .

واذا ما قلنا اخيراً بأن الافريقي ليس عدواً لكل جديد يطرأ عليه فلأنسا غلك اليوم أعظم برهان على ذلك . فان مقدرة الافريقي على التلاؤم لهي دليل على الحيوية التي لم تستطع التجارب ان تطمسها. وستسمح له تلك الحيوية الكامنة فيه ، اذا ما بقي سيد نفسه في أرضه ، ان يحتل في العالم المكان الذي تحرم منه زمناً طويلا .





## المراجع

- بومان ( ه ) ویسترمان ( د ) : شعوب وحضارات أفریقیا . طبعة فرنسه ۱۹۶۸ .
- دولافوس (م): سود أفريقيا باريز ١٩٢٢ ، حضارات السود –
   الافريقيين باربز ١٩٢٥ .
  - ديشامب ( ه ) : يقظة أفريقيا السياسية . باريز ١٩٥٢ .
    - اسكير (ج): تاريخ الجزائر . بارىز ١٩٥٠ .
- - جوتیه ( و . ف ) : افریقیا السوداء الغربیة . باریز ۱۹۳۵ .
    - جولیان (ش ۱ ) : تاریخ أفریقیا . باریز ۱۹٤۱ .
      - کلین ( ج ) : تونس . باریز ۱۹۶۹ .
- لابوريه ( ه ) : فلاحو أفريقيــا الغربية . باريز ١٩٤١ ، تاريخ سود افريقيا . باريز ١٩٤٦ .
- لوروا جوران (١) وبواريه (ج): سلالات الاتحـــاد الفرنسي . ١٠ افريقيا ، باريز ١٩٥٣ .
  - نييج ( ج . ل ) : مراكش . بارىز ١٩٥٠ .
  - راد کلیف براون ( ۱ . ر ) و فورد ( داریل ) :
  - ريشار مولارد (ج ) : أفريقيا الغربية الفرنسية . باريز ١٩٤٩ .
- سيلجمان (س . ج) : السلالات الافريقية . ترجمة فرنسية . باريز١٩٣٥ .
  - فالوا ( ه . ف ) : السلالات البشرية . باريز ١٩٤٩ .
    - ويلرس ( ج ) : افريقيا السوداء . باريز ١٩٣٤ .

## فهرست

| صفحة |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| ٥    | مدخل الكتاب                                      |
| ۱۳   | أفريقيا في زمن ما قبل التاريخ                    |
| 17   | أشهر السلالات الأفريقية                          |
| 44   | القمم الأول – المسلسَّات التاريخية               |
| 74   | الفصل الأرل – أفريقيا وعالم البحر الابيض المتوسط |
|      | الفصل الثاني – الاسلام في أفريقيا                |
| ٤١   | أفريقيا السرقية                                  |
| ٤٤   | أفريقيا الشمالية                                 |
| ٤٨   | السودان                                          |
|      | <b>الفصلالثالث</b> ــ بمالك افريقيا السوداء      |
| 71   | ساحل غينيا                                       |
| 71   | أفريقيا الكونغولية والجنوبية                     |
| 74   | القسم الثاني                                     |
| ٧١   | الفصل الأول - المجتمعات                          |
| YŁ   | ١ – البوشيان                                     |
|      |                                                  |

```
صفحة
                            ۲ ــ الهوتانتوس
YY
                             ٣ – الأقزام
 ٨.

 ٤ – أفريقيا الشرقية

 77

 ه – أفريقيا الجنوبية

 98
                    ٦ – أفريقيا الاستوائية
1 . 8
                        ٧ – أفريقيا الغربية
1.7
                             ۸ — الصحراء
177
                       ٩ – السودان الشرقي
141
                        ١٠ — أفريقيا الشمالية
144
                                         الفصل الثاني
       أفريقيا في علاقاتها مع العالم الخارجي
144
صفحة
                                المراجع
119
```

طبع هذا الكتاب على مطابع دار هكتبة الحياة للطباعة والنشر بيروت – س. ب ١٣٩٠



## هَذَاالكتابِ

مَنَ الْآحكَامِ القويَّةِ الْيَ رَاجَت، هُوَ النَّ الْافريقِينَ لَمْ يَكُنْ لَدِيهُمَ أَيْ نَصِيب فِي التراثِ الْحَضَارِي بِشَكْلِ عَام. وَهُمَ لَذَا مَتَكُونُ أَفْرِيقِياً الْحَضَارِي بِشَكْلِ عَام. وَهُمَ لَذَا مَتَكُونُ أَفْرِيقِياً إِذَنْ دُوبِنَ تَارِيخ.

وكما أنْ لَا احَدَ يُنكئ وجُود حَضَاراتِ قديمةٍ في آسبَا ترجعُ الى آلافِ السِّناين ، كَذلكَ نَرَى أَنَّ المغامينَ الاسبان بَعدَ أَن قضمُوا عَلَى هؤد أمهيكا وقفوُ ا مَذهوُ لِينَ أَمَام روعَة المعَابدِ وَالقصور التي خلفهَا اولئِكَ المتوحشون . ولكنْ مَا نَراهُ هَوَأَنَّ مَا ضِي القارَّة الأفريقيَّة السودا ، لم يلق اهتِمامًا إلّا مُنذُ سنواتٍ خَلَتُ ، وَحَتّى أَنَّ دَراسَةَ الآتارِ الأَفريقيَّة لَمْ سَيَكُنْ لَهَا وُجُود .

وَهَذَا ٱلكنابُ إِغَّا هُوَ مُحَصَّصُ لِلبَحد فِ فَيَ الْمَحَدِثِ فِي الْمَحْمَةِ الْمُحْمَةِ الْمُحْمَدِة الْمُحْمِدِة الْمُحْمَدِة الْمُحْمَدِة الْمُحْمَدِة الْمُحْمَدِة الْمُحْمِينَةُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُحْمَدِة الْمُحْمَدُة الْمُحْمَدِة الْمُحْمِة الْمُحْمَدِة الْمُحْمَدِة الْمُحْمَدِة الْمُحْمَدِة الْمُحْمَدِة الْمُحْمَدِة الْمُحْمَدِة الْمُحْمَدِة الْمُحْمَدِة الْمُحْمِة الْمُحْمَدِة الْمُحْمَدِة الْمُحْمَدِة الْمُحْمَدِة الْمُحْمَدِة الْمُحْمِدُة الْمُحْمَدِة الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِيمُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدِة الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدِة الْمُحْمِدُونَ الْمُحْمَدِة الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُومُ الْمُحْمِدُ الْمُعْمِدُومُ الْمُحْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِي الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُع

مِنَ الكتَابُ



دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر بيروت